

# الفكرالمقاهر

Α.,

Artin and a second a second and a second and a second and a second and a second and



٠٠ البترول العربي بين خلق الاسسنعمار والقضاء غليه ، توميسة اقتصادية بدور البترول كسلاح في اشركة للدكتور راشد البراوي -

الآخرين ، للأستاذ محمد عند الله الثقلي ،

● العركة فم تنسه .. بل بدأت ، مناششة علمية واهية لأبداه المركة الحيانية التي تخرصها شموب المربية للدكتور حمدان 🍎 🕳 حياتنا بين الامس واليوم : سورة فكربة ناطفسة الوضامنا الحضادي فبل الثورة وبعدها للدكتور زكى نجيب محسود 🌰 يوليو ١٩٥٢ في مرآة

بظلم وليسي التحوير

● هيجل .. فيلسوفا معاصرا ، او سدى نائره في فلسفته المعاصرين للأستاذ محمود رجب ا

● ● فكرة التشوية في الغن الحديث له منذ الضان العاصر فرنسيس بيكون بوجه خاص للاستاذ أحمد فؤاد سلبم ●● شاعر عربي في غينيها ، للأدبب السوري عدثان الداموق 🍙 (المضمون الاجتماعي عليه يوسف ادريس ،

ئلاستات خرى تلني ،

●● الحرية والثورة في شعر محمود حسن اسماعيل ، تناول تقسدي لمهومي الحربة وانثورة في شمر الشاعر

للأستاذ عبده بدوي -

● • مع المؤتمر الافرو آسيوي ، للاح الفن التشميلي ، سياسة الولايات المتحدة ) جورج بالامور ) مراود ترعون ، حارون هاشم رشيد -

# العتدد العتدد

أول ما يطالعنا به هذا العدد ، هو حديث من جولة « الفكر » في المركة الدائرة بيننا وبين العدو ؛ ونبدأ اجتمع فيه عقل وقلب ، وهو مقال ينادي به كاتبه أن المركة لم تنته ، بل بدأت ، ذلك لأنها معركة ستطول ما طال المستعمر ببطشه وطغيسانه وخبثه وخداعه ؛ وببدأ الكاتب مقاله هذا بذكر طائفة من الحجج التي لا تدع موضع ربية لمرتاب ، بأن تواطؤا خسيسا قد انعقدت اطرافه بين أمريكا وبريطانيا من جهة واسرائيل من جهة أخرى ؛ ومن عجب أن الذين تواطئوا على المؤامرة ؛ يسرعون الآن الى التنصل من بقائها ؛ ومن الحجج التي يسوقها الكاتب على وقوع هذا التواطق ، ذلك التناقض الذي وقع فيه القادة المسكريون الأمريكيون ، فبينما أعلن دليس أدكان الولايات المتحدة في بداية الأزمة أن الأسطول السادس لن يتدخل في المعركة ، تبين بعد المعركة أنه هو نفسه اللي اشار بأن التمكين لاسرائيل من التفوق الجوى كفيل لها بنصر حاسم على العرب ؛ بل لقد أعلن هؤلاء القادة المسكريون قبل المعركة أن مغتاح العمل في المعركة هو أن يحرز أسرائيل نصرها العسكري في أربعة أيام ، ذلك أذا قدمت اليها المساعدات الجوية غير المحدودة ؛ ومن أدلة التواطؤ كذلك ذلك الجهد الذي بذله الرئيس الأمريكي ليؤجل الهجوم المصرى ، حتى يتبيح الفرصة للهجوم الجوى المبيت والمخطط لتعطيل الطيران المصرى ؟ وماذا يريد المتردد من أدلة على التواطؤ أقوى من هـــذه الرسالة الرسعية التي أرسلتها وشنطن إلى تل أبيب قبل المعركة ، تقول فيها أن الولايات المتحدة تستطيع أن تقدم لكم ضمانات أكيدة ؛ بما في ذلك توفير الغطاء الجوى ؟ وهكذا يمضى الكاتب في جمع الأدلة ، لينتقل بعدئا الى تحليل رائع يقارن فيه بين العدوان الثلاثي ١٩٥٦ والعدوان الثلاثي الجديد الذي وقع ؛ فقد كان الأول عدوانا عليه صابع الاستعمار القديم ، وأما الثاني فمطبوع بطابع الاستعمار الجديد ؛ كان الأول سافرا بالغزو الكشوف ؛ وأما الثاني فمستتر متنكر ، هجم الأول بقوته على أرض عربية ، ووقف الثاني للدفاع على أرض اسرائيل ؛ كان الأول يعتمد على حاملات الجنود ؛ وأما الشاني قركز على حاملات الطائرات ؛ كانت اسرائيل في العدوان الأول مخلب قط ، أما في الثاني فكانت أشبه بحصان طروادة ؛ ثم وقف اطلاق النار ، لكن بدأت بعدها معركة سياسية في الأمم المتحدة لم تقل عن الأولى نذالة وخسة ؛ ولقد لعبت باسرائيل الاوهام واسكرها النصر المؤقت ، فراحت توطن انعزم على أن تجعل من نتائج هذه الحرب حلقة وسطى تنتقل فيها من اسرائيل الصغرى الى اسرائيل الكبرى ، وما اسرائيل الكبرى هذه الا امتداد من النيل الى الغرات كما يحلمون ؟ ثم يتساءل الكاتب بعد ذلك كله عما نحن صانعون ، ويقدم فكره ، اضافة أقيمة الى أولى الأمر في الأمة العربية ، فلم يعد أمام هــذه الأمة بد من وحدة في الصف ووحدة في الهدف ووحدة في العمل ؛ ولم يعد أمامها بد من شهر اسلحتها جميعا : العسكري منها والسياسي والاقتصادي ، فمن مقاطعية تجارية الى وقف للبترول ، الى تأميم الحصص الأمريكية البريطانية ، الى سحب أرصدة العرب الضخمة من بنوك أمريكا وبريطانيا ، الى تصغية القواعد العسكرية الأمريكية والبريطانية ، الى سائر ما من شانه أن يكتب لنا النصر المؤكد في نهاية الشوط. •

ومن هذا المقال ينتقل القارىء الى مقال بعده ، فيه مقارنة ذاتية بين حياتنا بين الأمس واليوم ، اعتمد فيها الكاتب على تصوير أولى لما أحسه هو ورآه فى فترنين من حيساته ، الأولى سبقت ثورة يوليو ، والأخرى جاءت بعدها ؛ مبينا لنا أنه فى المرحلة الأولى كان يلحظ تفاوتا عجبها بين الضعف فى حياة الاقتصاد والسياسة ، والقوة فى حياة الثقافة والفكر ، مما بدا كالفصام يشيطر المصرى شطرين ، وهو يرى أن من أهم ما استحداثته الثورة ، أنها دفعت بالحياة الاقتصادية والسياسية دفعة حتى وازت الحياة الفكرية ، ثم سارت بالجانبين معا الى أمام فى توازن والسياق ، ويأتى بعدئل مقسال ثالث عن ثورة يوليو ١٩٥٢ وانعكاسها فى كتابات الاخسرين ، وقد اختسسار الكاتب ثلاثة كتب : احدها هنسدى ، والنسساني الطالى والشسائي ؛ وهمى كتب يكاد يجمسع

اصحابها ـ رغم اختلافهم ـ على أنهـا تورة قامت على أسس البناء الروحى والخلقى والاقتصادى والاجتماعى فى آن معا ؛ وأنها أقامت اشتراكية غير منقولة بحذافيرها عن الآخرين ، بل هى اشتراكية لاءمت بين نفــــها وبين ظروف الكان ؛

وبعسد ذلك يطالع القارىء عن جانب الاقتصاد في معركتنا ، في مقال خصصه كاتبه للبترول العربي كيف خلقه الاستعمار وكيف يمكن أن يكون هو الضربة القاضية التي تقضى على ذلك الاستعمار نفسه ؛ فالذهب الاسود يستطيع في الوقت عينه أن يكون سلاحا أسود ؛ فيوضح لنا صاحب هسلما المقال كيف بدأت القصة على يدى بريطانيا ، ثم ما هي الا أن تدخل المستعمرون الأخرون حتى لا يتركوا الفرصة كلها لمستعمر واحد ؛ وذلك لان البترول ليس موردا لاستعمار اقتصادى فقط ، بل هو كذلك سلاح لاستعمار سياسي ، لانه وسيلة للسيطرة على موارد البلد سيطرة تتيح للمستعمر ( بالميم المكسورة ) أن يتحكم في مصائر المستعمر ( بالميم المفتوحة ) ، ومن سيطر على سياسته الداخلية والخارجية جميعا ،

ويدخل القارىء بعد ذلك في باب التيارات الفلسفية ليقرأ بحثا عن هيجل يبين فيه الباحث كيف يعد هيجل مصدرا أساسيا لمعظم الفلسفات المعاصرة جميما ؛ فهوليس بالفيلسوف الذى يطسير مع شسطحات الخيال في «مطلق » مبتور الصلة بالعالم الواقع ، بل ان « مطلقه » ذاك متحقق في مناشط الحيساة جميما من فن ودين وفلسفة ؛ وأذا كانت مشكلة الاغتراب من أهم ما تصادفه الفلسفة المعاصرة - وبخاصة الماركسية والوجودية - فأنها مشكلة رئيسية عند هيجل ؛ هذا الى اهتمام هيجل بفكرة الحرية السياسية التى تجتمع فيها حرية الفرد وحربة الجماعة ، وهي مسالة تشغل جزءا كبيرا من اهتمام الفلاسفة المعاصرين .

اما دنيسا الفن والأدب في هذا العدد ، ففيها يطالع القارىء عن فكرة التشويه في الفن الحديث ، كما تتمثل في احد اعلامها ، وهو الفنان فرنسيس بيكون ؛ وانها لفكرة محودية في الفن الحديث كله ؛ ولذلك فان القارىء سيجد فيها زادا يتزود به في فهمه لهذا الفن من شتى نواحيه ؛ ويجىء بعد ذلك مقال عن شاعر سودى نقلته شواغل البمثل الى غينيا ، وهناك وجد الهاما لشعره الصوفي ؛ وقد كتب المقال أدبب صديق للشاعر ، حزن على موت صديقه في أرض الفربة ، فجاءت كتابته أدبا نابضا بالحياة ، هو أقرب الى القصيدة المنثورة منه الى النقد الموضوعي البارد ، ونختم على هذا الباب بمقال مستفيض عن المضمون الاجتماعي في أدب الادبب يوسف ادريس ،

وكان الشاعر محمود حسن اسماعيل هو شخصية هذا العدد في تيار الفكر العربي ؛ كتب عنه كاتب المقال ليوضح لنا المضمون الثورى الغزير في شعر هذا الشاعر ؛ فهو شاعر جرد المحسوس حتى صسيره فكرة ، وجسد المجرد حتى صسيره كائنا محسوسا ؛ وهو شاعر حل التناقض القائم بين الطاقة الشعرية حين تتدفق سريعة قوية ، وبين اللغة حين تتجمد في قوالب صلبة مموقة ؛ وانه لشاعر احس مشكلات الحياة المعاصرة ، فعبر عنها مرتكزا على التراث الأدبى العربق ؛ ولعل أهم ما اهتم به الشاعر هو الحربة المنشودة للانسان .

وأخيراً يصل القارىء الى اللقاء الشهرى الذى نتابع فيه احداث الأدب والفكر فيقرأ عن المؤتمر الأفرو أسيوى الذى انعقد في القاهرة منذ قريب ، وعن كتاب جديد لجورج بادمور عن قضية الوحدة الافريقية ، وعن الفن التشكيلي ودوره في معركتنا الحالية ، وعن السياسة الخارجية للولايات المتحدة في الشرق الأوسط ، وأخيرا عن مولود فرعون الأديب الجزائري الشائر ، ثم عن ديوان الشاعر الفلسطيني هارون هاشم رشيد .

رئيس التحريم







# الفكرتخ المعركة

- ▶ نمم ، فما كنا في يوم احوج منا الآن الى الحقد المقدس والثار الاقدس ، ولا كان الحقيد والثار في يوم انبل واشرف مما هو الآن .
- فقی ۱۹۵۱ كانت اسرائيل مخلب قسط
  او طعما سطعما قلدا يستدرج الفريسة
  الى المعيدة لتطبق عليه قبضة الصياد
  الفادر ، اما في ۱۹۳۷ فكانت اسرائيل
  حسان طروادة ، مجرد واجهة وقناع
  تخفى العدوان الفادر وراءه بل داخله
  فعلا
- ولابد لنسا اليوم من اقتصاد وتخطيط وبرنامج شعاره القائد : الكرامة فوق الحياة ذاتها » ودولة القوة قبل دولة الرفاهيسة ، ومجتمع الثار قبل مجتمع الخدمات .

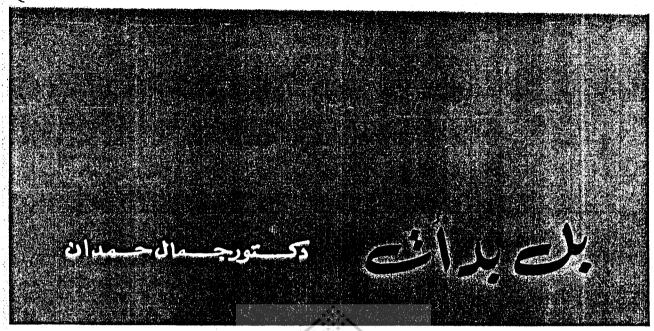



نؤمن تماما \_ مع الرئيس البطل المناضل \_ الاهذا ليس وقتا للحيزن )) ، ولكنا نخشى وتعترف \_ أن الأسى موجود مهما دفناه في أعماق الباطن . فاذا كانت الصدمة قد اصابتنا بلحظة مريرة من الذهول دون أن تلقى بنا الى دوامية الدوار ، واذا كانت الأمة قد ارتفعت بسرعة وشيحاة فوق جيراحها والامها فومية لم تعرف لها مثيلا في تاريخها الحديث ، بل واستقطبت من المحيط الى الخليج في وحدة قومية لم تعرف لها مثيلا في تاريخها الحديث ، الذا كان هذا فان من الصحيح ايضا أن وقع النكسة لا يتناسب كما يتناسب مع ضحامة الأمل العربي الشياب كما يتناسب مع ضحامة وما أشد الهوة \_ يقينا \_ بين عنفوان الأيام العشرة الباهرة التي حملت عبق التحرير كله وبين الأيام الخمسة الحيزينة التي لحقتها مباشرة فاضافت الى النكبة النكسة .

الأسى المدفون في الأعماق قد لا يخبو أو يموت بسرعة اذن ، غير أن عزاءنا الله يتخمر هنساك

ويتحول الى شحنة رهيبة من الكراهية للعسدو الأثيم والى طاقة مكثفة مختسرنة من التصميم العارم على سحقه في المدى الطويل . أنه غسداء نقتات به للانتقام ووقود للاصرار الضسارى . نعم ، فما كنا في يوم أحوج منا الآن الى الحقسد القدس والثار الأقدس ، ولا كان الحقد والثار في يوم أنبل وأشرف مما هما الآن .

من هنا ، من الحقد كنقطة انطلاق والثأر كهدف مطلق ، نبدا وينبغى ان نبدا كل نظرة الى الموقف وأى عمال لتقويمه وتصحيحه . والحقائق الأساسية الواضحة موضوعيا في الموقف هى انساسية الواضحة موضوعيا في العسكرية ، ولكنا - ثانيا - لم نخسرها على يد الواطؤ الأمريكي البريطاني السياسية ، كما اننا - ثالثا - لم نخسر المعركة السياسية ، ونملك القوة على أن ننتزع النصر المعركة فيها ، واخيرا فان المعركة كلها عسكرية وسياسية ، فيسات الحولة الأخرة في الصراع ولا تعنى نهايته ،



# استراتيجية التواطؤ والغدر

منذ بدأت ازمة الشرق الأوسط الراهنسة ، ظل السؤال الحرج الذي يبحث عن اجسسابة ويفرض نفسه على العرب هو : هل يعيد التاريخ نفسه ؟ هل يعود الاستعمار في ١٩٦٧ الى التواطؤ مرة اخرى مع العدو الاسرائيلي على غرار ما فعل نفسها لا تجرؤ على مواجهة العرب وحدها ، وان مثل هذه المواجهة تعنى نهايتهسسا على وجه التحقيق ، وفي نفس الوقت بدا جليا ان الاستعمار الغربي وعلى رأسه الولايات المتحدة لن يترك العبيته وصنيعته تواجه مصيرها الأبدى .

فمنذ تحركت القوات المصرية الى الحدود ، تقاطىرت التصريحات والتهديدات الأمرىكية بانتظام ، كانما هي (( الأمر اليومي )) ، من جميع الدوائر وعلى كل المستويات سياسية وعسكرية . وأقترن هذا بتحركات واسعة النطاق فئ المعسكر الغربي للتنسييق والتخطيط مثلما اقترنت همله بتجمعات مريبة ومناورات مفضوحة للأساطيل البحرية \_ الأرمادا الأمريكية \_ في شرق البحر التوسط . ويعنينا هنا ان نضع أكثر من خط تحت عدة معالم وعلامات بالغة الدلَّالة في ذلك الموقف ، لا لأنها جميعا نذر حسول التمويه والتمهيد للتواطؤ والتدخل فحسب ، وانماكذلك لأن المتآمرين يحاولون اليوم بعد أن أتموا جريمتهم أن تتنصلوا منها ويكذبوها بل ويصـــوروها بالتضليل والمزيد من التضليل على انها وهم وادعاء عربي !

فعدا عشرات التصريحات الرسمية على كل المستويات عن التزام امريكا بحمصياية كيان اسرائيل ، وعدا الاشارات الصريحة الى الاعتماد في ذلك على الاسطول السادس ، وعدا ما اعلنته اسرائيل تهديدا وبانتظام من انها تعتمصد على التناقض المتعمد \_ بقصد التعمية والتغرير \_ التناقض المتعمد \_ بقصد التعمية والتغرير \_ في تصريحات محور الاعداء . فيينما اعلن رئيس في تصريحات محور الاعداء . فيينما اعلن رئيس الاسطول السادس لن يتدخل في الموركة ، اتضح بعد المعركة أنه هو نفسه الذي أشسار بأن التمكين لاسرائيل من النفوق الحوى جدير بأن التمكين لاسرائيل من النفوق العرب أو بتحصيديد يكفل لها نصرا حاسما على العرب أو بتحصيديد يكفل لها نصرا حاسما على العرب ، بل لقد



العلنوا بالفعل قبل المعركة انتهاء العسمكريين الأمريكيين الى مفتاح عمل وهو أنه « يمكن لاسرائيل ان تحرز نصرا عسكريا في أربعة إيام اذا ما قدمت لها مساعدات جوية غير محدودة » . وبينما صرح قائد الاسطول السادس قبل المعركة أنه بعيد ويبتعد عن شرق البحر المتوسط ، فقد عاد قبيل المعركة ليهدد بأن أسطوله على استعداد للعمل في سواحله الشرقية فور تلقى الامر .

كُذُلِكَ وَفِي أَلُو قَتِ الذِي كَانِ الرِّئيسِ الأمريكي بدعو الى (( ضبط النفس )) وعدم البدء بالهجوم والا تدخلت امريكا ضد مصر علنا ومباشرة ، كان بخطط على نطاق استعماري التدخل المرسموم بل وكان ينفذ خدعة جاءت قاتلة بقدر ما كانت دنيئة . فقد كان هذا بالدقة هو مفتاح المؤامرة.: اذ أربد به أن يؤخر الهجوم المصرى حتى يكون الهجوم الجوى المبيت والمخطط على الطسيران المصرى قد تم ، وبعدها يمكن أن تتلاحق حلقات المعركة في طريق محتوم هو أيضا الطريق المرسوم. فكل ضغط الرئيس الأمريكي من أجل ألا تبدا مصر بالهجوم كان الهدف الأساسي والوحيسية منه أن يمكن لاسرائيل من أن تبدأ هي بالهجوم ، وبالهجوم بالطريقة المحسوبة المبيتة . والواقع أن هذه الخدعة التي نفي ذها الرئيس الأمريكي شخصيا كانت أساسية وشرطية لنجاح المؤامرة ، وجاءت بالفعيل والأسف مصيرية بالنسيبة لمعركتنا . علامة أخرى من علامات التواطؤ أن الاستعمار بعد أن شن حملة دولية مسعورة حول مضيق تيران وهدد باقتحامه بمظاهرة بحرية مساحة ، وبعد أن أدرك فشلله في تحقيقها وبدا يخطط لتدخل عسكرى من نوع آخر ، ظل ماضيا حتى آخر لحظة في الحملة الدعائية عن المضيق لتكون ستارا من الدخان يخفى التحول الجلديد في مؤامرته ويكسب وقتا للاعداد لها .

علامة اخرى حاسمة أن أسرائيل التي تهاوت معنه وظلت بكل وضوح ترتعد باليأس والرعب طوال الأيام العشرة الأولى ، لم تلبث فحأة أن انقلبت مندفعة نحو الحرب والعدوان. ولو قد كانت تدرك أن ما تملكه هي من قوة يمكنها من دخول المعركة واثقة ، ففيم كان التردد والهلم، وما الذي قلب الوضع في يوم وليلة أن لم يكن ضمان محقق مخطط بالتدخل الأجنبي أ وليس أبلغ وأقطع على ذاك مما أعلن رسه المُعركة : رسسالة وشنطن الى تل أبيب من أن (( الولايات المتحدة تستطيع أن تقدم لكم ضمانات أكيدة ضد التدمر بما في ذآك توفير الفطاء الجوي الذي يحمى مدتكم من القـادفات المصرية ١١٠ و تصريح زعماء اسرائيل بعد تلك الرسالة من أن « اسرائيل متأكدة أنها لن تجتاز هــذا الاختيار بمفردها » وأن « لدى اسرائيل اقتناع كامل بالموقف الأمريكي الذي لا يقبل التأويل » .

علامة اخرى ودليل ان التهديدات الهستيرية المسعورة الحاقدة التى ظلت تنطلق من كل الدوائر الأمريكية قبيل المركة ، اختفت فجأة قبيل واثناء الموكة ، بل تحولت الى مظاهرة من الفرح والشماتة الكشوفة ، وكان المفروض منطقيا أن تزداد التهديدات لاحتمال أن تدور الدائرة على اسرائيل ب لولا أنهم كانوا يدركون حقيقة التدخل المسيلح المرتب لصالحها . وأكثر من المذك الم تنته الموركة الى ما انتهت اليه حتى سارعت الدوائر الحاكمة والشيوخ في امريكا الى الاعلان في تشفى وتكبر المتآمر الذي نجح ، ان مصر والعرب اخطاوا حين تصوروا أن انشفال أمريكا في قيتنام يشلها ويغل يديها عن العمل في حبهة اخرى .

وعدا هـــــدا فان من المؤشرات الدالة أن حامـــلات الطائرات البريطانية التى وجهت الى البحر المتوسط في بداية الأزمــة وحشدت فيه

لم تلبث بمجسرد انتهاء المعركة أن انسحبت خارجه ، بعد أن حققت جريمتها النكراء . ومن ناحية أخرى تكشف الأيام بانتظام واطراد ، قبل المعركة وبعدها ، عن عمليات مؤكدة من التدليس والخداع والتزييف على مستوى الأسسسلحة والجنود داخل محسور العدو : فمن طيارين اسرائيليين يدربون في قاعدة هويلس الامريكية بليبيا وفي غيرها من قواعد أوربا ، ومن اعداد محددة من الطائرات الأمريكية غادرتها أثناء محددة من الطائرات الأمريكية في عديد للعلامة الاسرائيلية على طائرات أمريكية في عديد من القواعد الأمريكية بالمانيا الغربية واسسسانيا وتركيا . . الخ .

تلك جميعا أدلة دامغة على التواطؤ لا تقبل ليقطع كل شك باليقين ، وأعنى به واقع المعركة ذاتها . فمن ناحية اتت طائرات العدو المفيرة على مصر من ناحية الغرب ، والقدر أن محال طائرات اسرائيل لا يكفى ليغطى الرحلة عن هذا الطريق جيئة وذهابا اذا امتدت حتى آخسس حدودنا الفربية السياسية ، وأن أمكنها ذلك حتى الحدود الغربية للوادى المعمور نفسه أي غرب الدلتا ؟ وعلى أية حال لو استطاعت لكانت عرضة لأن تكشف وهي في طريقها من الشرق قبــــل ان تستدير نحو الفرب . انها اذن اما طائرات غريبة لقــوى التواطؤ أتت من حاملات البحر أو من قواعده في ليبيا وغرها ، واما أنها طائرات العدو الاسرائيلي اتخذت من تلك الحاملات أو القواعد الامريكية محطة عسلي الطريق ومنطلقا او من معلومات طائرات التجسس الأمريكية طريقا آمنة في الأجواء المصرية .

اضف الى هذا كثافة الأسطول الجوى الذى استخدمه العدو فى العركة • فالقدر رسسميا بحسب أعلى قيادة عربية أن قوته وصلت على الأقل الى ثلاثة أمثال ما كان معروفا لدى اسرائيل نفسها . هذا عدا ما شوهد فى سماء المعركة من طائرات أمريكية وبريطانية بلا مواربة ، وما كشفت عنه طائرات العسلوم ودخول طائرات الاستعمار ملاحيها بقسلوم ودخول طائرات الاستعمار الانجلو المريكي . وبعد هذا كله ، فكما أكد رئيس الوزراء السوقيتي ، ما كان يمكن لاسرائيل قط أن تحرز نصرا عسكريا على العسرب لولا

تدخل الاستعمار الفربى الحاسم . بل قبل هذا كله ما اعترف به العدو الاسرائيلى نفسه حين اعلن قبل المعركة أن (( الذين يطالبون اسرائيل بأن تقف وحدها الما يطالبونها بمعجزة )) .

ولابد هنا من وقفة عند توازن قوى السلاح في المعركة ، حتى ندرك دور ومساهمة التواطؤ . فرغم أن من المرجح على ما يبدو الآن أن تقدير اتنا نحن العرب لقوة تسلح اسرائيل لم تكن جامعة تماما ، فجاءت أقل من الحقيقة نوعا ، فأن من المؤكد أن هذا لم يكن ليفير من حقيقة تفوقنا ، دع عنك تماما أن يفسر ما اشترك به العدو من ترَسَانَة خطيرة في ألمعركة . وهنـــا يكمن دور التواطؤ . فالمغروف الآن أن الولايات المتحدة أرسلت الى اسرائيل مئات من الطائرات عسلى موجات قبيل المعركة ، عدا الآلاف من ((المتطوعين)) من الطيارين الفربيين ، وفوق هذا كله عدد غير معروف \_ بضع منات اخرى بالتأكيد \_ شارك في ألمعركة من قلب الأسطول السادس وكل حلقة القواعد الأمزيكية في البحر المتوسيط والشرق الأوسط ، حتى بلغ مجموع الأسطول الجوى الذي أتيح للعدو أن يستعمله في المعركة كلها نحـــو 10.0 طائرة كما تقدر المسادر العربية ، نحو الألف منها على الأقل هي حصة التواطؤ مباشرة

الألف منها على الأقل هي حصة التواطق مباشرة .. هذا عن أدلة التواطق وشواهده ، ولا شك أن الأيام ستميط اللثام عن المزيد . أما عن تنفيذ المؤامرة فلا زال هناك كثير من المجاهيل في معادلة التواطق ، ستكشف عنها الأيام هي الأخرى ، ولكن الخطوط العريضة .. في حدود ما نفهم .. واضحة الآن بما فيه الكفاية ، ومفتاحها كله ينحصر في الجو أو بالأحرى الغلار الجوى . فبعد أن اتخلت القوات المصرية مواقعها في قفزة كاسحة عـــاى

القوات المصرية مواقعها في قفزة كاسحة عدلي

الحدود واحتشدت في سيناء في انتظار الهجوم الاسرائيلي المفاجىء ، جاءت المباغتة لا من الشرق كما هو مغروض ، وانما من الغرب اتت ، من الغرب حيث لا مصدر للخطر ولا استعداد للاندار ، فاستطاعت في ضربة غادرة في الظهر ، قدر قوامها بنحو . . ه طائرة ، أن تنال ، وتنال كثيرا ، من سلاحنا الجوى مطارات وطائرات حائمة ، مع ملاحظة أن أسرارنا العسكرية ومواقعنا الجوية منقل بداهة الى العدو الاسرائيلي بانتظام عن طريق طائرات بل وسحف التجسس الأمريكية التي تغطيها كما تعطى كل بلاد العالم .

وكما راينا فليس ثمة مصدر ممكن لهده الطعنة الفادرة سوى عن طريق الحاملت الأمريكية في البحر أو القواعد الأمريكية في ليبيا ، أو عن طريق مجالات الأمان غير المطروقة أو المحمية التي حسدتها طائرات التجسس الأمريكية .

وأيا ما كان ، فلا مفر لنام من أن نعترف ـ بالحزن والأسى كله ـ أن هذه الطَّعْنَة كأنت قاصمة ، لأنها جرّدتنا من أخطر سلاح في المعركة مِنْذُ أُولُ لَحَظَةً ﴾ مَمَا تركُّ القواتُ البريَّةُ الضُّحْمَةُ بلا غطاء جوى في قلب صحراء سيناء الكشوفة تماما ، وكانت بذلك تحت نيران العدو المثلث بكل كثافتها فضلا عن مواجهتها للثقل الأكبر من القوات الاسرائيلية البرية . وفي نفس الوقت الذي تفرغت فيه القوات الآسرائيلية الجوية تماما للعمسل الهجومي البحت ، بل وبمدد متجدد لا ينقطع من حماتها ، خارج حدودها ، تكفلت دولتا التواطؤ باقامة حلقة نارية وحشية مكثفة بالفة الكثافة على التخسوم العربية في سييناء وسوريا والأردن (حيث قدرت قوة الهجوم على الأخيرة وحدها بنحو . . } طائرة ) . اضف الى هـ ندا ما قيمت قواتَ التـــواطَّؤُ من مظلة حماَّية جوية كثيفة في سهاء اسرائيل نفسها كادت تجعلها غير منفسلة لرد الفعل والعقاب العربي .

ورغم بسالة قواتنا البرية وصيمودها في استماتة نادرة ، فقد أصبح الوضع جميعا غير متكافيء والمعركة غير عادلة أشبه بحرب بين جيش برى وجيشين برى وجيشين جوى ، فكان الانسحاب على مراحل حتى القناة ، وعندها استغل العلورة قوصة توقف القتال على الجبهة المصرية ليركز ضرباته بحيوانية مسعورة وغل لئيم على سوريا انتقاما من وقفتها الفدائية الوطنية ومن صمودها البطولي وتحقيقا لأقصى قدر من التوسع الاقليمي في آخر لحظة وبعد قرار وقف الإطلاق ، وشيء مثل هذا يقال عن الجبهة الأردنية ، ب



حقيقة المركة

والسؤال الآن بعد هذا التشريح هو: كيف نشخص الموكة في جوهرها وصميمها ؟ نحن ابتداء ازاء عدوان ثلاثي جديد لا سبيل الى الشكك أو التشكيك فيه ، عدوان أخصدت فيه الولايات المتحدة دور الصحدارة سافرة رغم كل تمويه وانكار ، واحتلت فيه بريطانيا مكان فرنسا في عدوان ١٩٥٦ . غير أن عدوان اليوم يختلف في كثير عن عدوان الأمس . فاذا كان لا يقل حقدا وكراهية ، ولا يقل حجما وحشدا وشراسة ، فانه اكثر ذكاء وتمويها أو بالأحرى وكما عبر الرئيس عبد الناصر أكثر خبثا ولؤما ، ويمكن أيضا أن نضيف و واكثر قذارة وخسسة . فلقد أفاد العدوان الحديد من دروس العصدوان القديم ،

وجاء كما لو كان جولة في منافسة بين المجرمين في فن الاجرام ، ودرسا في الأستاذية التآمرية لقنه أمريكالبريطانيا وتعرض فيه بهاغرورا وصلفا وتأكيدا لتفوقها .

فعدوان المتواطئين في ١٩٥٦ كان سافرا في الميدان بالفزو البريطاني الفرنسي المكشوف لأرض عربية ، اما العدوان الأخير فقد تخفى فيه التدخل المتواطىء الأمريكي البريطاني في ثيباب تنكرية اسرائيلية محسازا وحرفيا واتخد مسرحه ارض اسرائيل حتى لا يفتضع على أرض عربية . وهذا الترتيب بالدقة هو الذي ينكر المتواطئون على أساسه تواطؤهم بكل تبجح وختل .

ومن هنا يأتى الفارق الجذرى بين التدخلين . ففى ١٩٥٦ كان تدخلا شاملا مثلث الأبعاد : برا وبحرا وجوا ؛ ولكنه اليوم كان جوا فقط . الأول غزو بحاملات الجنود ، والشائى غزو بحاملات الطائرات . كان الأول من طراز الحملات التقليدية عبر البحار والتى عرفها التاريخ حتى القسرن التاسع عشر ، أما الثانى فمن طراز القواعسد العائمة واقرب الى تكنولوچية ولوچستية القرن العشرين . ولعل هذا وحده في ذاته ان يعكس بعض الفرق بين أساليب وقدرات الاسستعمار الجديد ،

وفي ظل هذا الدور الجوى يمكن أن نحلل مؤامرة العدوان في عناصرها الأولية الى اثنين : الأول غارة غادرة مباغتة ؛ غيلة في الظهر والظلام ، من طراز « بيرل هاربر » تعتمد على كثافة جوية شديدة تصل الى حد الحرب الصاعقة تجردنا بها المرعة ، التى تمثل العنصر الثانى في المؤامرة وترسم بدورها معركة من طراز (( حسرب الصحراء)) الذى عرفته الصحراء الغسربية في المواتبة النائية ، وانما على ارض سيناء العرب العالمية الثانية ، وانما على ارض سيناء وبغير تكافؤ – وهذا هو صلب المؤامرة – بعد أن شل الغطاء الجوى المصرى .

ومن هذا التشخيص ينبع او يبرز فارق آخر بين ١٩٥٦ ، ١٩٦٧ . فغى الأولى اريد لسيناء ان تكون مصيدة برية وفخا أرضيا للقسوات المصرية بين العدو الاسرائيلي من أمام والغسزو البريطاني الفرنسي من خلف . أما هذه المرة فقد الريد لسيناء أن تكون مصيدة جوية ، مصسيدة معلقة ، لقواتنا البرية المسلحة ، وذلك بعد ان كانت هذه قد تقدمت اليها ثم ما لبثت ان تخلفت عنها قواتنا الجوية . والفارق هنا بين العدوانين أن مصر سارعت في العدوان الأول بسحب قواتها من مصيدة سيناء في الوقت المناسب ، أما في الثاني فكان الوقت متأخرا جدا والسهم قد نفذ .

ومن هذه الفروق وتلك جميعاً يمكن أن نرى الفارق النهائى بين دور اسرائيل في الوامرتين . ففي ١٩٥٦ كانت اسرائيل مخلب قط أو طعما حلما قدراً يستدرج الفريسة الى المسيدة لتطبق عليه قبضة الصياد الفادر و أما في ١٩٦٧ فكانت اسرائيل حصان طروادة مجرد واجهة وقناع تخفى العدوان الفادر وراءه بل داخيله فعلا . أما قيمة هذا الدور الاسرائيلي في المعركة فكان في ١٩٥٦ وباعتراف وتشبيه القسيائد الصهيوني موشى ديان نفسه كمن يصيعد على دراجة تلا وهو متعلق بعربة لورى . أما في ١٩٦٧ دراجة تلا وهو متعلق بعربة لورى . أما في ١٩٦٧

فموقف التدخل الاستعمارى كمن قيد ذراعى شخص عملك على غرة ومن خلف بل وكسر احداهما ، فتقدم العميل الاسرائيلي القميء ليكيل له الضربات بجبن وخسة ولكن بلا رادع .

واذا كان ثمة فارق آخسر واخير ، فهو أن العدوان في ١٩٥٦ ـ عدوان الاستعمار القديم ـ لم يكسب المعركة العسكرية وخسر المعسركة السياسية ، اذ أدى افتضاح التواطؤ والعدوان الكشوف الى انهيار معسكر العدوان وانهيسار المغندسية انهيسارا مخزيا مروعا . اما التواطؤ الخبيث الملثم في ١٩٦٧ ـ عدوان الاسستعمار دنيئة ، فان مجرمي الحرب لا سيما منهم الأمريكان لم يزل جميعهم سكاري بانتصارهم وأفلتوا من العقاب والادانة ، بل ويجدون في انفسهم الغرور والقحة على التباهي بالنصر والتنصل المتبجح في نفس الوقت من الجريمة ! ولكنا نثق بأنهم اذا كانوا قد كسبوا المعركة العسكرية فان المعسركة السياسية هم فيها خاسرون .

ونصل الآن الى الحكم العام على المعركة ، تأسيسا على هذه المقارنة والتشخيص جميعا . وي ١٩٥٦ لم تكن معركة اصلا بيننا وبين العهو الاسرائيلي ، وكل ادعاءاته الكاذبة باحراز نصر هي خرافة بل سفه محض لا يستحق ردا . ولكنها لم تكن في الحقيقة بيننا وبين اسرائيل ولم نخسرها لاسرائيل او على يديها ، وانما خسرناها على يدى التواطؤ الأمريكي الجوي المبيت بالفدر والحقد والنذالة ، وهو تدخيل لم يكن في استطاعتنا ردعه وحدنا ، وكان المقد والمأول أن يقابله تدخل مضاد من قوة مكافئة . وامريكا واسرائيل في ناحية وامريكا واسرائيل في ناحية وامريكا واسرائيل في ناحية وامريكا والعرب والمريكا .

ومن المحقق ان اسرائيل ستملا الدنيسا ضحيحا بانتصار لها جسديد ، وستظاهرها في ادعاءاتها القوى المعادية في الغرب اذلالا العرب وتحطيما لاسطورة القوة المصرية او العربية ، ولكنا نثق بغير حد انها انما تمارس خداع الذات مرة أخرى ، ونثق بكل قوة أنه لولا التواطؤ الداعر من جانب الاسستعمار لسحقت قوة اسرائيل الذاتية سحقا لا على أرض سيناء وانما على أرض فلسطين المحتلة حتى تل أبيب .

غير أن حساب الأرباح والخسسائر لا يتم الا بالنقد الذاتي ، صريحا وشجاعا ، هل أخطأنا في الموركة ، وما هي الأخطاء تلك ؟ قد يقال انبا ضيعنا أياما عشرة ثمينة كان العدو فيها يرتعد فرقا ، في انهيار وانقسام وحيرة مهلكة . وقد يتساءل البعض كذلك عما أذا لم تكن استجابتنا للضغوط أو المناشدات سواء من الأعداء أو من الأصدقاء بألا نبدا الهجوم فيصل

ما أسهل \_ ولكن ما أسوا \_ الحكمة بعد الواقعة . وهذا بالتحديد ما نرى . فالحقيقة انه كان لابد من الانتظار في الأيام العشرة لنرصد احتمالات التدخل ومداها . وأما تأجيل الهجوم مُوقتًا فكان ضرورة لثلاث ، **أولا** ألا نعطى فرصة وحجة للعدو الأمريكي المتربص الذي يتلمس كل ذريمية للتدخل السيافر ، وثانيا الا نخرج الأصدقاء ، وثالثا الا ننفر المحايدين وأصحاب المواقف الهامشية والاصوات العائمة . وعلى أية حال ، فأنى كان لنا أن نعرف بخبايا المؤامرة المبيتة ؟ واهم من ذلك ، وسواء عجلنا بالهجوم أو أحلنا ، فقد كان العدوان الأمريكي الاجرامي آتیا فی صورة او اخری علی آیة حال . والواقع أن المرء كلما تمعن أحداث المعركة - بعد ما كشف -يكاد يصل الى نتيجة منطقية وهي أنه لم يكن في الامكان الا ما كان ، وأنه اذا كان ثمة خطأ فهو خطيئة تدخل دولة عظمى جبانة غادرة عادية بالتحير والتعصب وحدهما ، دون أن ينفي ذلك امكان وقوع أخطاء أولية أو ثانوية من جانبنا لم تعلن بعد . ومهما يكن من امر ؛ فأن النصر ؛ هٰذا الذي كان الملا ضخما ففقدناه ، لن نسترجعه الا بعد أن نعى دروس النكسة ونرتفع الى متطلبات الموقف التاريخية ، وهذا ما ينقلنا الى الجانب التالي من دراستنا عما بعد المعركة .

الا أن سؤالا يفرض نفسه ، قبل هذا ، عن الاطار الاكبر للتواطؤ الأمريكي بالذات . أن عداء أمريكا وكراهيتها لنا كانا واضحين لسسنين ، بل لعلها كانت في الحقيقة في حالة حرب سرية معنا . ولكن حقدها وحربها اللااخلاقية وصلا الى المنتهي وافتضحا مع العدوان ، حين تحولت الحرب السرية الى حرب سافرة ولكنها مقنعة المحرب السرية الى حرب سافرة ولكنها مقنعة وغير معلنة . ولقد كنا نعرف تماما أن أمريكا هي اسرائيل وأن اسرائيل هي أمريكا كما عبر بصدق ونفاذ ثاقب الرئيس عبد الناصر ، ولكنا لم نكن ونفاذ ثاقب الرئيس عبد الناصر ، ولكنا لم نكن نصور أن تكون أكثر ضهيونية من اسرائيل ومن الصهيونية . فلماذا كائت ؟

حماية أمريكا لبقاء إسرائيل انما هي مجرد خط في مخطط وجزء من كل ، وان هي الا الجانب السلبي على ضراوته في معركة كبرى أكثر ضراوة جانبها الإيجابي هو القومية العربية بالتحديد .



ان هدف امريكا الآن السيطرة على العالم جميعا واخضاعه لنفوذها لخلق اول امبراطورية كوكبية في التاريخ الامبريالي وان يكن في شكل غير مباشر هو الاستعمار الجديد . والعالم الثالث ، هشا ومتخلفا ، هو الهدف المباشر ، وقد تساقط بعضه بالفمل . لكنها القومية العربية ، وعلى رأسسها الجمهورية العربية المتحدة بالتحديد ، وعسلى راسها عبد الناصر بمزيد من التحسديد ، هي الصحرة التي تتحطم عليها مسسيرة الطفيان والجبروت الأمريكي ،

من هنا ذلك الحقد الرهيب وتلك الكراهية الرعناء التي وصلت ألى حد الحرب غير المعلنة تبغى أن تجعل من المثل أمثولة ، والتي يضاعف منها تلك المفارقة التاريخية ــ المفهـــومة على ندرتها \_ من أن بعض الدول الصغرى قد تملك زعماء أكبر منها ، بينما قد تملك بعض الدول العظمى زعماء أصغر منها . فبينما ظفرت القومية العربية بزعيم فلتة تجسد فيه مائة مليون تجسدا قل مثيله وتكاد تحسدها عليه أغلب الشموب ، رزئت امريكا ــ والعالم معها ــ بوصولي محترف لا اخلاقي ( باعتراف بعض الأمريكيين أنفسهم ) ، ورث الحسكم صدفة في غفلة من الزمن ويشعر بمركب نقص ذاتي حوله الى طاغية عالمي متعجرف بطفح بالحقد والشراسة والتدمير كالتصور في متحف الخزف . ( لاحظ أن الشر والسوء نالنا من أمريكا في ادارات « الرؤساء بالوراثة » أي عن وفاة رئيس سابق ، ابتداء من ترومان الى چونسون ، وفي كل مرة اتخذ الشر شكلا يتعلق باسرائيل بالتحديد) .

ان الرأسمالية الأمريكية العاتية قطعت شوطا رهيبا نحو الفاشية البطنة ، بعد أن سيطرت عليها

# مكتبتنا العربية

آلة وآلهة الحرب ، ولقد تحولت المريكا على ايدى عصابات رعاة البقر وخاصة فرعون تكساس وسفاح العصر الى لعنة العالم الجديد والى تتار الغرب ووندال القرن العشرين ، بل لقد شبهها البعض بأنها سرطان العالم المعاصر . وقد أصبحت أمريكا العامد و الأكبر أو الأصيل للعامرب ، أما اسرائيل المجرمة المباشرة فهى قاعدة أمريكية عسكرية كسائر القواعد ، الا أنها قاعدة بدرجة دولة وطاقمها جميعا من اليهود . ولن تزول القاعد المتعطش للقوة والدماء .

ولقد ظلت أمريكا تحتفظ بقواعدها العسكرية التى تطوق العسرب من كل جانب وبأساطيلها عده (( الانكشارية العائمة )) \_ في البحر المتنوسط سنوات طوالا منذ الحسرب الثانية دون أن تستخدم اطلاقا الا ضسد العرب حتى الآن ، وذلك أكثر من مرة : أزمة لبنان ١٩٥٨ ، والعدوان الاجرامي الأخير ١٩٦٧ ، بل أن كل جهاز الحرب الأطلنطي لم يستخدم لضرب شعبما مرتين في عقد واحد الا في العالم العربي ، وقد وجب على العرب أن تدرك هذا كله وتتصر في على أساس أن الصراع مع امريكا صراع حيساة أو موت ، وأن مقتل اسرائيل انما يكمن في مواجهة امريكا .

# بين المركة السياسية وحرب الثار

ومعركة هي بالتأكيد ، بل انها هي الهدف والقمة المعركة الحربية التي تمت ، مثلما هي خير ما يعرى تواطؤها ويكشف عنه في سفور مطلق . فالموقف الآن منذ وقف اطلاق النسار يتلخص أساسا في عمل من جانبنا لازالة آثار (late bellum) ؛ وعمل مضاد من جانب معسكر العدو لتشريع وتثبيت نتائج العدوان أي فرض الأمر الواقع حسب الحسالة الراهنة فرض الأمر الواقع حسب الحسالة الراهنة ومحور استراتيجيتها . وهمارة اخرى ، فاذا كان هدف المعركة السياسية أن تكسب القتال ، فان هدف المعركة السياسية الآن أن تكسب الحرب ،

فأما موقفنا نحن فواضيح كالبديهيات : لن نسمح المعتدى بثمار العدوان ، ولا نقبل ان يكافأ الفدر أو المجرم على جرمه ، لا تثارل عن

شبر من الأراضى العربية او عن ذرة من الحقوق العربية ، ولهذا لابد من ادانة العدوان الصهيونى الاستعمارى وانسحاب القسوات المعتدية فورا وبلا شرط الى ما وراء خطوط الهدنة كما كانت يوم } يونيو أى خطوط ١٩٤٩ .

وقد جندت الديبلوماسية العسسربية كل اسلحتها وحشدتها لكسب هذه المركة السياسية المريرة والمصيرية والتى لا شك ستكون ممطوطة مطولة . ويمكن أن نحلل أسلحة الاستراتيجية العربية في مجموعتين : قوى ضاغطة هي الأسلحة المعنوية أو الديبلوماسية ، وقوى ضساربة هي الأسلحة المادية أو الاقتصادية .

فعن الأولى ، من الواضح أن من أبرز نتائج العدوان الثلاثي الجديد حقيقتين على جانب كبير من الخطورة : وحسدة العرب ــ كل العرب ــ شعوبا وحكومات الى حد لم تعرفه من قبل في الواقع ، اذ تغلبت الوحدة القومية ووحدة المصير والكيان في وحه الخطر الخارجي الاجرامي على كل الخلافات المحلية الثانوية . فبادرت الدول العربية إلى قطع علاقاتها مع دولتي التواطؤ . النتيحة الثانية أقتناع السواد الأعظم من شعوب العالم ودوله بعدالة قضية العرب المسرية ، ووقوفها ضد العدوان . فبادرت دول المجموعة الشرقية وبعض الدول الافريقية الى قطع غلاقاتها مع أسرائيل ، كما نددت وكثير غسيرها بدولتي التواطؤ . وتعمل الديبلوماسية العـــربية الآن بالاشتراك مع جبهة عريضة من الجهود الصديقة في العالم الثّالث والدول الشرقية والراى العام العالمي الحر . وذلك لا شك من الضواغط المؤثرة



أما الأسلحة المادية أو الاقتصيادية التي شرعتها الدول العربية كعقوبات للتواطؤ والعدوان فتتلخص في ثلاث هي البترول ثم القناة ثم مصالح الأعداء المحلية . ولقد قطع تدفق البترول بالفعل وعلى مستوى العسسالم العربي كله عن دولتي التواطؤ ، كما أغلقت القناة في وجه الملاحة ، ومنعت كثير من الدول العربية التجارة مع الأعداء وحجبت عنهم كثيرا من نشاطاتهم الاقتصادية فيها ، وربما سحبت أرصدتها الضخمة من بنوكها . والنقطة الأساسية في هذه الأسلحة الثقيلة ان فاعليتها رهن باجماع العرب ووحدتهم أولا حتى لا يكون تسرب أو تسلل ، ثم هي رهن بالصمود الطويل المدى ثانيا لأنها اسلحة بطيئة أسساسا وحتى يكون خنق العدو اقتصاديا خنقا تاما . ولا شك أن هذا ينتظم تضحيات وصعوبات هامة بالنسبة للدول العربية ، وهذا بالدقة ما سيحاول العدو أن ينفذ منه لتفتيت وحدة الموقف والعمل العربي أو لتمييع فاعلية العقوبات بطرق ملتوية أو التحايل خلسة عن طريق طـــرف ثالث ... الخ ... ولكن ما أهون كل تضحية مادية واقتصادية في سبيل الكيان والوجود ذاته ، وليس صحيحا ان قطع البترول سلاح ذو حدين سيواء في المدى القصير أو الطويل ، وأبعد منه عن الصحة ما بدأ الاستعمار يشيعه بخبث لتحطيم المقاومة العربية من أنه سلاح (( انتحارى )) •

لا شك اذن أن هذه جميعاً يمكن أن تكون السلحة قاتلة للأعداء ويمكن أن ترغمهم على الضغط على عميلتهم أسرائيل للانسسحاب الى خطوط الهدنة: فلا بترول ولا قنساة ولا تجارة حتى تنسحب اسرائيل ، ومع ذلك فينبغى أن ندرك متتالية أساسية فى فاعلية هذه الأسلحة الاستراتيجية . فهى أولا لا تأثير لها مباشرة على أسرائيل ولا علاقة لها بها فى ذاتها . وثانيا فأن وقعها على أمريكا التى تملك زمام أسرائيل محدود غير مؤثر لما تملك من أنتاج بترولى ضخم ولوقوعها فى العالم الجديد بعيدا عن مجال قناة السويس . في العالم الجديد بعيدا عن مجال قناة السويس . أما الضربة الحقيقية والقصوى فتقع ، أخيرا ، على بريطانيا حيث تعيش على بترول العسرب وقناة العرب ، ولكن بريطانيا ذنب فى الأمر كله ولا تملك من أمر اسرائيل شيئا حاسما .

ذلك موقفنا وتلك أسلحتنا ، اما معسسكر العدو فهدفه المباشر في كلمة واحدة هو التوسيع الاقليمي ، وذلك بمنطق الأمسس الواقع وقوة العدوان ، ليس فقط ما كان منه وما هو كائن بل وبما يهدد بأن يكون . فليس من الصدفة أن أعلنت اسرائيل بعد المعركة توا أنها تفكر في انتاج قنبلتها الذرية نهائيا . فما هذا التاويح والتوقيت

الا مزيد من الارهاب والتهديد والابتزاز للعــرب لاثارة المزيد من الذعر والتخلخل بينهم .

وتتوهم اسرائيل وخالقوها انها قد حققت مرحلة من أحلامها الاسمستعمارية في امبراطورية صهيونية توسعية ، وانها اذا ضمت الأراضي التي اغتصبتها في عدوانها الأخير فانها تحقق لنفسها (( اسرائيل الوسطى )) خطوة عسلي الطريق من (( اسرائيل الصغرى )) حكما تسمى نفسها حاليا ـ الى (( اسرائيل الكبرى )) كما تسمى حلمها الشرير من النيل الى الفرات .

وتتزعم الولايات المتحدة حملة ديبلوماسية عالمية ضارية لحساب ربيبتها العميلة ، وتحاول ان تفرض مساومة اقليمية بين الحق العسربى والعسسدوان الصهيوني . ويمكن أن نلخص استراتيچية هذه المساومة في أنها تبدأ بالمزايدة وتنتهي بالمناقصة ، وبهذا تمر بين الطرفين في عدة مراحل تكتيكية . فالمرحلة الأولى تبدت في شلها التام لمجلس الأمن بالمناورات المعيبة المتذلة في واجبه من ادانة العدوان وتصفية آثاره .

وفى ظل هذه المرحلة وجدنا قمة المزايدة حين الطلقت الأصوات الحاقدة التى تقطر غلا على العرب من شيوخ الولايات الى أشباح الساسة الموتورين فى بريطانيا وأوربا ، عدا زعماء العصابة الاسرائيلية انفسهم بالطبع ، انطلقت تطالب فعلا باعادة تخطيط حدود اسرائيل على اسساس التوسيع والاغتصاب الجسليد بزعم الحقائق الواقعية الراهنة ، وبحجة ضمان أمن اسرائيل والسلام فى المنطقة (كذا!) . ومعنى هذا ضم شريحة من جنوب سوريا ، ثم الضفة الغربية من الأردن ، ثم غزة وسيناء ، هذا فضلا عن حق المرور لا فى خليج العقبة ومضيق تيران فحسب بل وعبر قناة السويس كذلك (كذا!) .

غير أن هذه الأوهام السفيهة المجنونة تبددت في المرحلة الثانية حين انتقلت القضية الى الجمعية العالمة للأمم المتحدة . ففي مواجهسة الضفوط حتى هذه اللحظة مدار هذه المرحلة أو ما بعدها ، وان بدأت تلوح بعض مساوماتها وهي تحويل الهدنة بين العرب واسرائيل الى صلح دائم سوهو حلم الاستعمار القديم الذي يتوهم ارغام العسرب على المفاوضة المباشرة مع اسرائيل ثم الاعتراف أن على المفاوضة المباشرة مع اسرائيل ثم الاعتراف أن تنسحب اسرائيل عما اغتصبته في العدوان الأخم الى « حدود » الهدنة ، ولكنها بهذا الانسحاب تشترى شرعية كيانها الى الأبد وضمان وجودها تشترى شرعية كيانها الى الأبد وضمان وجودها

الأمر الذي يضمن ضمنا حرية مرورها في خليج العقبة بل وفي قناة السويس !

وقد كشيف عن مرامي هذه المساومة اعلان رئيس الولايات المتحدة أن الدول المعنية في الشرق الاوسط التي ستقبل اقرار سلام دائم ستحصل أو هي التي ستحصل على مساعدات اقتصادية امريكية . كما ردد دعوة الصلح والاعتراف ، ثمنا لانسحاب العدوان ، قـــادة بريطانيا في نفس الوقت . كذلك فقد بدأت أعراض مؤامرة خسيسة جديدة . فبعد أن ظلت أمريكا تدعى الحق \_ متطفلة \_ في رفض أي تغيير في الحدود الاقليمية في الشرق الأوسط وتفرض لنفسها حقا مزعوما في التدخل لتنفذ ذلك بالقوة ، فان الملاحظ بعد المعركة التوسعية الاسرائيلية الأخيرة أنها كفت عن ترديد النفمة القديمة ، توطئـــة ببساطة أنها أنما كانت تحمى حسدود اسرائيل ما دامت مهددة وذلك تحت زعم حماية حسدود العرب ايضا ، ولكنها تشجع وتحمى توسع الأولى اذا وقع ٠٠

وأيا ما كانت أو ستكون مراحل المناقصة التالية ، فلعلها ستتقلص فى نهاية المطاف الى شرط اساسى هو ضمان حرية مرور اسرائيل فى مضيق تيران ، الى جانب بعض شروط تانوية كضمان منع عمليات الفدائيين على الحلمود أو عودة قوات الطوارىء الدولية . الخ ، وعندها ستعود المناورات الاستعمارية الى مشاريع تدويل خليج العقبة ، أو بالاحرى وبالتحديد تهويده ، على نحو ما دارت بوادر الازمة .

ونحن نشك في أن أسرائيل ستقبل حدا أدنى من هذا ، بل نشك أصلا في أن تصل اليه قبولا او بالضفط . نقول هذا لسبب بسيط ولكنه قاطع ، فالأزمة التي فجرت الموقف الى درجة الحرب انما بدأت أصلًا بمنع اسرائيل من المرور في المضيق ، ولو قد كانت على استعداد لأن تقبل بذلك لما قبلت بمخاطرة الحــرب في وقت كان الموقف الحربي في غير صالحها ، فكيف وهي ترى نفسها \_ بغض النظر عن التواطؤ \_ تضع أيديها الآن لا على المضيق وحده بل على اراض عربية حوله ؟ هل من المتصحور أن تقبل أسرأئيل \_ ودعك من حقدها الصهيوني البشع وكراهيتها الحيوانية للعرب وأطماعها المتوحشة فيهم - أن تخسر المعركة السياسية وقد كسبت لها المعركة ٱلعسكرية ؟ وبالفعل فقد حملت الأنباء ، بعد أن تم كتابة هذا ، اعلان اسرائيل عدم الالتزام باي قسرار بالانسحاب لتقطع الطريق على الضغط

والعمل السياسي قبل أن يبدآ . . وهذا ان اتفق مع توقعنا ، فانه قد لا يغير من المراحل التي ستمر بها المعركة السياسية غالبا .

ومن الناحية الأخسرى ، فقد ذهبت مصر والعرب الى الحرب لاستعادة حقسوق السيادة البحتة على مياهها الاقليمية ، وهى ليست على استعداد لأن تفرط فى ذرة من رمالها أو مياهها ، ولن تقبل أن يكون العدوان تبريرا للسرقة وأن يكتسب الاغتصاب شرعية اى شرعية ، وهى أن فعلت ، فمعنى ذلك أنها خسرت المعركة العسكرية والسياسية وقبلت بذلك ، وهذا محال بالطبع ،

من هنا فنحن نرى أن الاحتمال الفالب أن اسرائيل مهما أدينت وطولبت بالانسحاب من قبل الأمم المتحدة ، فلن تمتثل م متى فعلت ؟! من يريد أن يخرجها بالقوة . ونخرج من هذا بأن من يريد أن يخرجها بالقوة . ونخرج من هذا بأن المسيحة السياسية لن تكسبها عملى الارجح بالأسلحة الديبلوماسية أو الضفوط الاقتصادية ، وانما بمعركة عسكرية جديدة تكسبها ، المعركة السياسية لن تعدو أن تكون غالبا ، جملة المسياضية بين معركتين حربيتين ، انتهاعتمائم ربما ، ولكنه واقعى فيما نظن ، واسلم مفية للأمل والعمل العربي .

# العركة الثارية

جولة ثانية اذن هي وحدها المصحح الأخير والوثيق للجولة الأولى . واذا كان (( هذا ليس وقتا للحصرن ولكن للعمل )) ، فذاك هو المعنى الوحيد للعمل — والوقت الوحيد أيضا . نريد ان نقول ان فترة المبارزات السياسية في الأمم وبالضبط فترة الاستعداد المصمم ، المطلق ، وبالضبط فترة الاستعداد المصمم ، المطلق ، في أي وقت وقد تكون أصعب منالا واسسوا ظروفا ، وبالتأكيد أقل طموحا واهدافا ، من الجولة الأولى ، ولكنها ضمان شرطى لاسترداد الحق العربي المستباح فضلا عن أنها الآن حيوية اللروح المعنوية العربية وضرورة للنضال والهيبة

فمما لا شك فيه أن العدوان الثلاثي الدني الدني الدني الدني قد نجح \_ ولكن مؤقتا \_ في تقليص أهدافنا النضالية من تحرير الأرض السليبة الى تحرير الأرض المفقودة . ولعل هذا هو الهدف الممكن موضوعيا ومرحليا لأي جولة أخسري مباشرة .

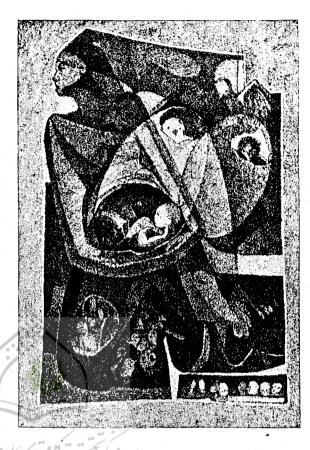

لا تفرقة عنصرية للفنان أحمد نوار

أما بعدها فذاك أمر آخر يحتاج الى اعادة تخطيط وتفكير وتوجيه جذرية وشاملة ليس ها هنا مجالها الآن . فاذا ما قبلنا هذا المنطق من حيث المبدأ ، فثمة كثير من الاعتبارات والمناقشات والتقييمات في كل المجالات الاقتصادية والعربية والحسربية تحتاج الى أن توضع موضع النظر ، ومسدارها جميعا كيف ينهض جريح من وسسط ركام ، ولا يمكن أن نعرض لها هنا الا عابرين .

فعلى المستوى الاقتصادى ، ومع تقديرنا التام للصعوبات والخسائر التى ترتبت وستترتب على العدوان ، فان من الضرورى أن يعاد توجيست اقتصادنا القومى ليكون في خدمة المعركة المسكرية الثارية اولا واخيرا . لابد في كلمة موجيز أينة حرب ، اقتصاد حرب ، وتخطيط حرب ، وميزانية حرب ، تدور جميعا حول محور أساسى من التقشف ، والتقشف القاسى اذا لزم ، والقبول بالتضحيات والتنازلات وشد الأحزمة على مستوى الشعب والفرد ، مع الحد الأقصى من العمل ومضاعفة والفرد ، ما الحد الأقصى من العمل ومضاعفة اللانتاج . اقتصاد وتخطيط وبرنامج شسماره القائد : الكرامة فوق الحياة ذاتها ، ودولة القوة

## قبل دولة الرفاهية ، ومجتمع الثار قبل مجتمع الخدمات .

ومن هذا المنطق يعاد ترتيب الأولويات ليأتى التسلح والانتاج الحربى في الصدارة ، ثم الخطوط الاستراتيجية في الانتاج الصناعي والزراعي ، بينما يتم تقليص وتقليم الخدمات الى الحسد الأدنى المكن واختزال كل كمالية أو ترف وتأجيل كل ما ليس عاجلا أو ضروريا . ونحن لا نشك لحظة في أن التنمية الاقتصادية ، والخسدمات الاشتراكية ، والرفاهية الاجتماعية ، كلها مطلب قومي عزيز ، ولكن من المؤكد أن الوجود والكيان والمصير تأتى فوق الجميع . ثم أن تلك الأهداف الفالية ليست ملفاة بل مؤجلة ، فالبرنامج كله موقوت عابر ريثما يتم النصر على العدو المحتل . ونحشى أن نقول ان نقل الم نعش بعد حقا على مستوى المعركة وعيا وتكريسا وعطاء .

اما على المسسستوى العربي فقد بات من الضروري أن تتوارى الخلافات ، أيا كانت أصولها أو دلالالتها ، أمام الخطر الجاثم ، لا سسيما وقد



فرضت المعركة بالفعل وحدة الموقف الفورية على قادة العرب. لقد ادرك الجميع بصورة درامية ونهائية أننا لا نواجه اسرائيل ولكن امريكا بكل حقدها ومقتها وبفيها ، نواجه أكبر حلف للتعصب والكراهية في هيذا العصر ، نواجه مفترق طرق عنوانه أن نكون أو أن لا نكون . الوجود القومي لا النظم الاجتماعية هي اليصوم التي تتعرض للاختيار والتحدى . واذن فلا يجوز مثلا أن تبقى مشكلة كاليمن ، بل لابد من الاعتراف بالجمهورية وتأمينها فورا وبلا تحفظ .

لابد اذن من وحده الصف ووحدة الهدف ووحدة العمل ، بل لابد من (( وحدة حرب )) في هده المرحلة تقوم على وعاء غربى مشترك يشمل كل اللاول العربية محاربة وغير محاربة لتمويل التسليح والمعركة بسخاء مطلق وبلا حسدود ، وتنسق وتنفذ بكل دقة وصمود خطط الحرب الاقتصادية من مقاطعة تجارية ووقف بترول وسحب أرصدة ومصادرة مصالح مادية وتصفية كله ما قاله الرئيس عبد الناصر اخيرا : « ان من الضمانات الأولية اعادة توجيه المصالح العربية في خدمة الحق العربي » » « وأن الأمر الآن يقتضى كلمة موحدة تسمع من الأمة العربية كلها » .

وثمة هنا نقطة او اثنتان قد تقبلان الاختلاف في هذه المرحلة الموقوتة : فقد يرى البعض أن

الوحدة السياسية على مستوى أو آخر دستوريا أو جغرافيا مطلب ضرورى لضمان وحدة العمل الحربى العربى، وقد لا يرى آخرون ذلك في المدى الماجل . وبالمثل ، هناك من يعتقد ان وقف البترول عن الأعداء قد لا يكون رادعا لخطر التدخل الاستعمارى المسلح مرة ثانية ، وأن التأميم وحده هو الذى يمكن أن يصيب أمريكا بالذات . ولكن البعض يرى أن التأميم عملية أضخم من امكانيات العرب في الوقت الحالي وقد يخلق من المكانيات أكثر مما يحل . وبين الأتجاهين اقتراح بتأميم محدودة \_ ه الي . اسنوات مثلا ، وبشروط حديدة مقيدة \_ الى . اسنوات مثلا ، وبشروط فقط لضمان الخبرة والانتاج والتسويق ولكن ايضا لنثبت أن صدياقة العرب لا تقل اقيمة وخطرا عن عدائهم .

هذا عن ضرورات العمل على المستوى الاقتصادى والعربى كاطار وخلفية لمعركة الثأر المنتظرة أو المحتملة . أما عن المجال العسكرى نفسه فالمفهوم أن جزءا هاما من سلاحنا الجوى \_ نصفه أو زد عليه قليلا \_ قد نجا من غـــدر ييرل هاربر الجديد ، وانه ما امتنع عن دخول المعركة بعد ذلك الا لتدمير المطارات ، وأهم من هذا جميعا أن قوة الرجال من الطيارين ، وهي أثمن وأخطر ما في السلاح الجوى بالذات ، لم تمس بسوء خطير . ومن ثم فبعد اصلاح المطارات \_ وهو أمر هين نسبيا \_ يكمن الحل في تعويض خسائر الطائرات ثم مضاعفتها بالتوسع والنمو . ما وهنا يأتي دور الأصدقاء في الشرق ، وهو التزام اصبح أكثر من ادبى بعد أن حدث ما حدث . والمفهوم ان هذا قد تقرر بالفعــــل وبالوعى كله في مؤتمر زعمـــاء الدول الشيوعية الأخير . وهنا يجب أن تكون اعادة التسليح على أسس جديدة تماما من حيث الكم والكيف بحيث لتناسب مع الأخطار الصاعدة وبمقياس يتكافأ مع ابعاد التدخل المتواطىء على نحو ما كشفت الجولة الماضية . كما ينبغي أن تكون أسس الدفع جديدة تماما هي الأخرى ، كلها تسهيلات وأغلبها بالأجل البعيد جدا .

ومثل هذا يقال عن القوات المدرعة ، حيث يفهم أن الخسائر كانت في العتاد قبل أن تكون في الرجال ، وواضح من هذا كله أن اعادة بناء القوة المسلحة يمكن بالعزم والاصرار أن يطفر في شهور ، وباختصار فان المطلوب أن تتحول مصر الى ثكنة عسكرية أو ترسيانة مسلحة بأسرع ما يمكن وكما لم تكن من قبيل ، مع تلافي نقاط الضعف أو عدم الاستعداد التي كشفت عنها

الجولة الماضية سيواء في الانذار أو مكافحة التجسس ، ولكن أساسا وقبل كل شيء مع تلافي « دفاعية » تلك الجولة التي استدرجنا اليها بالتغرير والمخاتلة .

ونقصد بهذا أن نضمن عنصرين جوهريين: الهجوم والمباغتة . ففي اطار من السرية المطلقة ، ما حدث لنا تماما في سيناء . فموقف العدو الآن في سيناء يشبه الى حد ما موقفنا قيل العدوان حيث قواته موزعة أو محتشدة فيها . فاذا أمكن بغارة جوية جبارة مباغتة ، على غرار ما فعل العدو في بداية الجولة الأولى وبنفس القوة 4 تفطي مطاراته دفعة واحدة في وقت واحد في سيناء واسرائيل ، اذا أمكن تجريد العدو من غطائه الجوى ، فقد وقعت قواته البرية في سيناء في مصيدة \_ بل في مقبرة هذه المرة \_ كالتي أرادها من قبل لنا ، ويمكن ابادتها تماما . وعلى الجبهة السورية والأردنية وفي نفس اللحظة ، يتم هجوم مماثل . وبهذا يتم استعادة الأراضي العربية بنفس الاستراتيجية التي فقدت بها ، أو بالأحرى بنسخة مقلوبة أو بصورة معكوسة .

ومن شأن مثل هذه الحرب الخاطفة المباغنة ان تسبق بفترة قصيرة ولكنها ثمينة احتمالات تكرار التدخيل المعادى ، التى قد تكون وقد لا تكون في ضحامة او حتمية التدخل السابق نظرا لاختلاف اهداف القتال هذه المرة ، ولكن الكبار من أن يدركوا جيدا \_ وقد أدركوا بالفعل أن أى تدخيل جديد ينبغى أن يجابه بتدخل أن أى تدخيل جديد ينبغى أن يجابه بتدخل أن أى تدخيل الأقل فأن هناك من اشكال التدخل مضاد ، وعلى الأقل فأن هناك من اشكال التدخل المضاد ما لا يدخل تحت باب التصادم الرسمى ، المضاد ما لا يدخل تحت باب التصادم الرسمى ، المضاد ما لا يدخل تحت باب التصادم الرسمى ، فيمكن أن تقوم طائرات الأصدقاء بحماية اجوائنا بمظلة كثيفة في الوقت الذي تتفرغ فيه طائراتنا للهجوم على العدو .

نقول هذا ليس فقط لأن المعركة لم تعسد بين العرب واسرائيل وانما بين العرب وامريكا ، ولا لأن امريكا أعلنت بجلاء له مغزاه أن نتيجة المعركة السابقة ((انتصار للغرب)) ، وانما كذلك لأن انكسار العالم العربي هو انكسار لطليعة وقيادة العسالم الثالث ، وسقوط العالم الثالث في يد العالم الأولى لحصار وتطويق ( العالم الثاني ) وضربه والعودة به الى نمط وتوازن ه 11 .

ان شراء (( التعايش السسلمي )) باى ثمن لوضع نهاية للحرب الباردة \_ هكذا ينبغي أن يدرك ، وقد أدرك ، الأصدقاء الكبار \_ يتحول ،

وما ينبغى له ، في كل العسسالم الى (( تعايش استسلامي )) لن يفيقوا عليه الا وقد تحولت الحرب الباردة الى حرب ساخنة مفروضسة عليهم عدوانا أو دفاعا . ان التعابش السسلمى لا يمكن أن يعنى ان تشل بد أحد الطرفين لينطلق الآخر استعماريا معربدا في العالم ليعيده منطقة نفوذ له ، ولا يمكن أن يعنى العودة الى نمط القرن التاسع عشر . وهذا الطرف على أية حال لا يفعل ذلك الا ليحكم ضرب وتحطيم الطرف الآخر في نهاية المطاف وكهدف أساسى .

ان التعايش السلمى بالنسبة للولايات المتحدة ليس فى صميمه الا تكتيكا مرحليا \_ على طوله \_ لتدمير المعسكر الآخر . وكل انتصار غادر يترك له ليفلت به انها يدنيه من ذلك الهدف ، وليس اسقاط المقاومة العربية الا خطوة على الطريق الى رقاب الأصدقاء الكبار . والتدخل المضاد من جانب هؤلاء الاصدقاء فى وجه أى تدخل أمريكى جديد انها هو دفاع عن النفس مثلها هو دفاع جديد انها هو دفاع عن النفس مثلها هو دفاع عن النفس مثلها هو دفاع عن النفس مثلها هو دفاع من المخل أنهم قد عادوا فحددوا موقفهم وعملهم بوضوح مدرك وتصميم مخلص ، حيث اعلن رئيس وزراء الاتحاد السوقيتى فى الأمم المتحدة عدم انسحاب العدوان السرائيلى يعنى تجدد النزاع المسلح ، وأن الأسرائيلى يعنى تجدد النزاع المسلح ، وأن يؤدى الى حرب نووية » .

### ى وبعىسىد ، ٠٠٠

وبعد ، فإن المعركة مستمرة ، والجسولة الثانية آتية على الأرجح ، وعلينا أن نعيش روح الحرب بنفسية الحرب وعقلية الحرب . وغلدا سترغم أسرائيل على أن ترتد الى قوقعتها ، وبعد غد ستسحق داخل قوقعتها بالدم والنار والحديد العربى ورغم كل طغيسان الامبريالية الأمريكية السنفاحة وتآمر قوى الشر والعدوان العالمي .

ان جرحنا ثخين \_ ولكنه ليس بقاتل ، والصدمة شديدة \_ ولكنها غير صاعقة . وان أمة تبلغ المائة مليون وتملك الوطن الذى نملك بماضيه وموقعه وموارده لا يمكن أن تموت بمثلهما ، وليس فينا مكان لانهزامية أو انهزاميين . بل أن أمة تبلغ المائة مليون وتملك الوطن الذى نملك بماضيه وموقعه وموارده لتكون حقا غير جديرة بالحياة \_ ولنقلها بصراحة وبغير خداع للنفس \_ اذا لم تعش للتأر وللثأر وحده وأن لم تعش لتمحو العار وتسترد الحق المقدس . أو كما عبر الرئيس الجزائرى ((وليحكم علينا التاريخ كخونة أذا قبلنا هذه النكسة )) .

جمال حمدان

- لقدتجاورت فمجتمعنا اضداد ، نستطيع على وجه التعميم والاجمال أن نقول انها اضداد استقطبتها حياة الريف في احية، وحياة المدن أو قل حيساة القاهرة في ناحية اخرى ، ففي الريف بلغ من الناس استسلامهم للخرافة حدا اقمى ، وفي القساهرة بلغت النزعة العقلانية بالمة الفكر شوطاً بعيداً .
- ، وهل نخطىء اذا قلنا أن ثورة ١٩٥٢ أن هى في صميمها الا ثورة اريد بها أن تغير من أوضاع الحياة المادية تغييرا من شأنه إن يزيد من سرعة نشاطها لتلحق بالحياة الفكرية ، حتى اذا ما توازيا ، ســار الجنمع بعدئد في تكامله سيرا فيه اتران بين الراس والبدن ؟ •

# حیانیا بین الامس والبوم

ولدت في أوائل هذا القرن ، قبل أن فجعت البلاد في دنشواي بعام واحد ؛ ولما اكتمل لي الوعي بالدنيا واحداثها ، كان قد انقضى من القورن ثلاثة عقود ؛ كنت قبلها اسمع عن أقطار الأرضّ البعيدة ، وكأننى أسمع عن عالم من ضباب ، وأسمع عن جسام الحوادث في وطنى ، فأفهم الجمل مفككة متناثرة ، ولكنى لا اكون لنفسى منها قصة مفهومة .

اما دنياي القريبة مني ، والتي الفتها حولي ؛ فقد كانت بسيطة ألى حد السداجة ، اعقد ما فيها هي الكتب التي صادفتني فطالعتها ، والتي حدث أن كانت في مجموعها أميل الى (( الأفكار )) المجردة التي تعرت عن دم الحياة ولحمها ؛ ومن

هنا كانت الفجوة سحيقة بين ساعات أقضيها داخل الكتاب وسلماعات أقضيها خارجه ؟ وليس بي حساجة هنا الى القول بأنني عشت اربعين سنة في بيت لم يعرف حهازا واحدا من أجهزة الحضارة الحديثة ، اما لانها لم تكن قد وجدّت بعد ، واما لأننى كنت لا امسلك ثمن اقتنائها ، فلا راديو ، ولا تليفزيون ، ولا ثلاجة ، بل ولا النور الكهربائي استحدمته خلال سنوات طويلة من حياتي ؛ وكان أول فلم سنمائي شهدته هو فلم ((سفينة العرض)) - في أوائل الثلاثينات -وانَّى لأذكر الآن كيف خرجت من شهوده ذاهلًا لهذا العالم العجيب الذي لم أفتح أبوآبه قبل ذاك ؛ حتى التلفون لم يدخل بيتى الا بعد أن

Addition of the second

 $\mathbf{v} = \mathbf{v}(\mathbf{v}_{1}, \dots, \mathbf{v}_{n}, \mathbf{v}_{n}) = \mathbf{v}_{1}(\mathbf{v}_{1}, \dots, \mathbf{v}_{n}, \dots, \mathbf{v}_{n})$ 

A Company of the Comp



انقضى من القرن نصفه ، وبدأ نصفه الثاني .

لم يكن غريبا على عندئذ أن التقى مع الوف الناس من رجال ونساء ، فلا أجد بينهم الإقلة قليلة جدا أصابت شيئًا من التعليم ، وخصوصا في عالم النساء ، ولذلك كان أول فرض يرد على الخاطر بالنسبة الى أى امراة تربطك معهـــا والكتابة ، فاذا كان الأمر بينكما يقتضى توقيعها ، توقعت منها أن تخرج ختمها لتختم ، أو أن تعد ابهامها لتبصم ، حتى لقد كان من المفارقات التي تلفت النظر أن ترمى سيدة وفي يدها جــريدة أو كتاب ، ودع عنك أن ترى سيدة وعلى وجهها منظار ، وكنت تحس عن الفئة القليلة المتعلمة ،

انها كنقطة الزيت في قدح الماء ، لا تندمج فيه مهما تحركت في ارجائه ، كأنما تلك الفئة من أمتها عنصر أجنبي دخيل .

ولم يكن غريبا على أن أجد الوف الناس من رجال ونساء ، يولدون ويعيشون ويموتون في مكان واحد ، كأنهم نبات ينمو ويذبل وهدو في موضعه ؛ كانت الأكثرية العظمى من أهل القرية تسسمع عن العواصم القريسة منهم ، وكأنهم يسمعون حكايات من الف ليلة وليلة تروى لهم عن الهند والسند ؛ ولا يدخل القرية رجل من المدينة لي وهم يعرفونه من ثيابه للمتاهدة ، ويطل النساء يرقبونه من بعيد بنظرات متطلعة ، ويطل النساء من نوافذ الدور وأبوابها ، مسدلات على الوجوه

أغطية تحجب منها شيئا وتترك شيئا للرؤية ؟ واذا لم يكن في متنـــاول احداهن غطاء ، رفعت احدى ذراعيها على وجهها لتؤدى لها ما يؤديه الفطاء. كنت اذا ذهبت الى القرية خلال أشهر الصيف ، لا البث أن أدخل مع الناس هناك في ضروب من الحديث ، لم اقهمها كل الفهم ، ولم اجهلها كل الجهل ؛ هي ضروب من الحديث تكثر فيها كلمات (( الحجر )) و (( البروتستو )) و (( الحضر )) و (( البورضية )) و (( البنيك )) و (( الخواجة )) ؛ ولم يكن للناس من حديث في اواخسر الصيف الاعن اسعار القطن ، ترتفع وتنخفض لاسباب مجهولة ، فتسرى موجة من الفرح أو موجة من الحزن ؛ وكان الشعور العام هو أن تلك الأسعار الصاعدة الهابطة ، هي ضربات القدر ، تأتى من حيث لا تدرى كيف جاءت ؛ وحدث ذات مساء ، وجمع من الرجال يسمرون وهم جلوس على « دكتين " متقابلتين امام دكان البقال ، أن سال سائل وهو جاد: من ذا الذي يرفع هذه الاستحمار يوما ويخفضها يوما ؟ واجآب مجيب وهو جاد أيضًا ، فقال : لقسد سمعت أن هاتفاً من السماء يهبط ساعة الفجر ، يعلن في همس غير مسموع بما يقرر اسعار اليوم ، ولم يعترض أحد على الجواب .

وكان مألو فا غالة الالف ، أن تسمع عن أحد الموسرين ، أنه أفلس بين يوم وليلة ، كَانِ الأمور تتحرك بأصابع العفاريت الخافية عن الأبصار؟ فترى آثارها المفاحنة ولا ترى محركاتها ؛ وكان من اعقد الالفاز التي حيرتني فترة طويلة من مرحلة الشباب ، تلك الحالات الكثيرة ، التي كان يقترن فيهمما موت رب الأسرة بخراب أسرته ودمارها ، من بيع وتبديد وافلاس ؛ ولم يكن من باب اللفو فالحديث أنتجرى السنةالناس بهذه العبارة التي تقول انه « موت وخراب للديار » ، لكثرة ما أقترن الحادثان وكأنهما علة ومعلول ؟ وكذلك كان مما له مغزى حقيقي من واقع الحياة ، أن يطلب الرجل « الستر » في حياته ، كأنما هو على يقين أن هذا الستر سينكشف ذات يوم عن خواء ، واذن فالدعاء الى الله هو أن يجيء ذلك اليوم بعد وفاته .

الحالات ، فلا هو بمستأجر عليه أن يدفع الايجار من محصوله ، ولا هو مدين \_ أول الآمر \_ مطالب بدفع فوائد الدين من محصوله ) - وكانت حياته أول أمرها تجرى بين يديه عسلا ولبنسا ؛ لكن الأعوام لم تمهله الا قليلاً ، حتى فاجأته بعيال من زوحتيه ، بلغت عدتهم عشرة بين بنين وبنات ؟ وأقول (( فاجاته )) لأنه كان يبدو على كر الأعوام ، كانه على غير وعي بتكاثر نسله ؛ ثم أراد له الله عند المفاجأة بهذا العبء الثقيل ، أن تزداد فداحة العبء بمرض اصابه ، تطلب منه السفر المتصل الى المنصورة حينا ، والى القاهرة حينا ؛ فأخذت حصيلة أرضه تعجز عن الوفاء بعيش عيساله ونفقات علاجه ؛ فكأن لا مناص من اقتراض على المحصول قبل مجيئه ؛ والقرض لا يكون الا بفائدة مرتفعة ؛ ويجيء وقت المحصول ، ويجيء معه صاحب القرض ، فالأرجح أن يقدم له محصول عينى لقاء ماله ، وهنا تكون الخطوة الثانية من الغبن الفادح ، اذ يغلب أن يأخذ الدائن ما يأخذه من ناتج الآرض بثمن قليــل ؛ بحيث لا يبقى لصاحب الأرض الا نزر يسير من ناتج أرضه ، ونزر ايسر منه من مال سائل ؛ ويجيء العام التآلي ، فتزداد الحاجة الى القروض ، لا من أجل عياله وعلاجه فقط ، بل فوق ذلك من أجــل الإنفاق على الأرض لفلاحتها ؛ لكن صاحب المال هذه المرة ، لا يكفيه أن يقرض ماله على محصول الأرض ﴾ لأن ذلك قد لا يكفى ؛ واذن فلابد من رهن جزء من الأرض ضمانا للدين ؛ ويحدث بالفعل أن يعجز الرجل عن سداد دينه ، فتذهب القطعة آلم هونة من ارضه ؛ وهكذا دواليك على مر عدد فليل من السنين ، ثم تزداد العسلة بالرجل ويموت ، فيقترن موته باجتماع الدائنين لتصفية ما تركه لأولاده ، فاذا الباقي لأولاده صفر من الأرض ، وبقية من الديون ؛ ومع ذلك كله ، فقد عاش الرجل « مستورا » - في عرف الناس -لم ينكشف عنه الستر الا بعد موته ، فكان العرى والجوع نصيب أبنائه من بعده .

تلك كانت حياة الزارع ، في حالات ليست هي اسوا الحالات ، فلا عجب \_ حين ضحاقت الضائقة في الثلاثينات الأولى \_ ان كان المعلم في المدرسة الالزامية \_ وكان على الأغلب من أهل القرية \_ ذا مكانة مالية لا تدانيها الا مكانة من يملكون رقعة كبيرة من الأرض ، فهال المعلم بأربعة جنيهاته كل شهر \_ فذلك هو راتبه عندلذ \_ كان اقدر على الشراء من مالك العشرين فدانا ، أو ربما كان اقدر من مالك الثلاثين ؛ ولذلك فسرعان ما كانت الأرض تنفسرط من أيدى ملاكها ، لتهبط في أيدى هؤلاء .

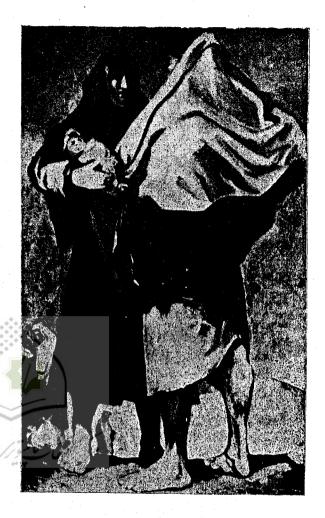

اللاجئون للفنسان صلاح عسكر

ومع ذلك فقد كانت الزراعة هي المسسدأ والمنتهيّ، وكل ما عداها منّ أوجه الّنشـُ والعمل ، كان يبدو وكانه من لوازمها وملحقاتها ؛ ولهذا كانت الأصــالة والعراقة لن ملك الأرض \_ ولأن يملكها مالكها عن ارث ، خير من أن يملكها عن كسب بمجهود \_ أما من لا يملك أرضا ، فهو في المحتمع من نوافله وهوامشه ، مهما بلغ من شأن في آوجه أخرى من أوجه الحياة ؛ فكانت ماكية الأرض هدفا يسعى اليه كل من اجتمع له شيء من مال ؛ لقد عرفت طبيبا جمع مالاً من مهنته ، ولم يكن له شأن بالأرض وزارعيها ، لكنه اشترى بماله قطعة واسعة من ارض جـــرداء لا تنتج الا القليل ، فلما أبديت له عجبي ، قال : ان جزّائي الأوفى هو أن يقال بين النساس ان الدكتور ذهب الى العزبة ، وأن الدكتور عاد من المزية ، ففي ذلك وحده ما يكفل لى أن تنفتح أبواب الحاه والكانة .

كان العمل الزراعي يومئذ يدويا في معظمه ؟ فلم يكن احد ليتوقع أن تحرث الأرض بغير الحراث التقليدي ، أو أن تدرس الغلة بغير النورج ، أو أن تروى الأرض بغير الساقية والشادوف ؟ ولم يكن احد ليتوقع أن يحصد الخصاد بغير الأيدى ، وأن تحش الجدّوع بفير المنجل ؛ فكنت تسسير في الأرض الزراعية أميالا بعد أميال ، قبل أن تصادف مكنة تدار ببخار أو كهرباء ؛ العمل يدوى كله ؛ والانتقال أسرعه على ظهور الدواب ؛ ومن ثم انطبع الجو كله بالبطء والمهل ؛ وعدت السرعة من عمل الشيطان ، ومما يبعث آخر الأمر على الندم ؛ وفيم الاسراع والزرع ينمو على مهل ، والمحصول يجيء في أوانه من العام ؟ لقد ضرب لي صديق في القربة موعدا أن نلتقي في صبيحة الفـــد ، فز للت بالخطأ وسألته : في أي ساعة من ساعات الصبيح تريدنا أن نلتقى ؟ فما وجدت منه ومن الصحبة كلها الا مر السخرية ، فقد كدت أبدو في اعينهم « خواجة » لأننى أردت تحديد ساعة اللقاء ؛ ففي كلمة « الصبح » تحديد لهم بما يكفي للحياة في الريف ؛ وكان مما زاد في بطء الحركة رسوخا في النفوس ، ان صاحبها - نتيجة طبيعية لها \_ بطء شديد في تغير الأوضاع \_ أوضاع الفرد واوضاع المجتمع ـ حتى تكآد بالنسبة لأى فرد ـ اذا عرفت كيف بدأ حياته ، أن تجــزم فيما يشبه اليقين كيف تنتهى ؛ وكان من دواعي البطء الذي استحكمت في النفوس اسببابه ؟ صعوبة اتصال الناس بعضهم ببعض اذا ما فرقت بينهم مسلمافة من الأرض ؛ فالخطاب البريدى يحتاج الى وقت طويل ، والسفر يحتاج الى وقت اطول ، والأخبار تنتشر في أرجاء القطر الواحد

- ولا أقول في ارجاء العالم - على فترة مديدة قد تصل الى بضحه أشهر ؛ لم يكن في قريتنا مكتب للبريد ، وكان لابد لارسال الخطاب ، أو لتسلم خطاب ، من الذهاب الى القرية المجاورة حيث الكتب ؛ وكان من ينوى السفر يعد له ، مهما يكن من قصر المسافة ، وقل في ذلك ما شئت بالنسبة الى من يعتزمون السفر الى أرض الحجاز، لأداء فريضة الحج ، فها هنا يكون الإعداد بما نظنه اليوم لا يتناسب الا مع رحلة الى المريخ .

# 5

لكن المفارقة العجيبة حقا ، هي ما كان بين هذه الصورة المعاشية من جهة ، والصـــورة الفكرية والثقافية من جهة اخسرى ( وما زلت اتحدث عن الثلاثة العقود الأولى من هذا القرن ) فاذا كانت السماطة قد صحبت الأولى ، فأن وفي الثانية عمق ؛ في الأولى نطاق محسدود وفي الشانية أفق واسع ؛ حتى السنطيع المجازفة بالقول فأزعم أن حياتناً \_ كما عر فتها الى أن بلغت الثلاثين ، بل وبعد ان جاوزتها \_ كانت مصابة بفصام خطير : فهنا بدن يعيش ــ أو يكاد ــ في امتداد العصر التركي ، وهناك عقل يتـــِــابع ثقافة العصر في آخر تطوراتها ؛ هنا الحسراتُ والنورج والساقية والشادوف والمنجل ك تراها حيثما توجهت على الأرض المزروعة بما يسودها من بساطة عيش وبطء حركة \_ وهناك لطفى السبيد والعقاد وطه حسين وهيكل وسلامة موسي تصادفهم في كل صحيفة ومجلة وكتاب .

لقد تجاورت في مجتمعنا أضداد ، نستطيع على وجه التعميم والاجمال أن نقول انها أضداد استقطبتها حياة الريف في ناحية ، وحياة المن الريف بناحية اخرى ، ففى الريف بلغ من الناس استسلامهم للخرافة حدا أقصى ، وفي القاهرة بلغت النزعة العقلانية بائمة الفكر شوطا بعيدا ؛ في الريف كان الانتاج برغم في بدخ ؛ في الريف امتداد للعصور الوسطى في بدخ ؛ في الريف امتداد للعصور والسارح وسائل العيش ، وفي القاهرة القصور والمسارح وأماكن السهرات اللاهية ؛ اضداد تجاورت حتى شطرت مجتمعنا مجتمعين لا يكادان بلتقيان ؛ وقد انعكس هذا الانشطار في نوعين من المحاكم : مدني هناك ؛ وفي نوعين من المحاكم : مدنية

هنا وشرعية هناك ؛ وفي نوعين من أحياء السكني وطرائق العيش : « افرنجي » هنا و « بلدى » هناك ؛ وفي نوعين من ضوابط السلوك ، فالسلوك الجائز عند فريق « تفرنج » قليلا او كثيرا ، مجلبة للعار عند فريق آخر يرعى التقاليد .

على أن ما يعنيني الآن من هذه الأضداد ، ذلك التباين الحاد بين الحياة الماشية في ركودها وبطئها وتخلفها ، والحياة العقلية في نشاطها وحيويتها وسرعتها ؛ وكان لابد ليوم أن يجيء ، يشتد فيه الجذب بين حياة الواقع المادى البطيئة ، وحركة العقل السريعة ، بحيث لا يكون ثمة مناص من التصدع ، وبحيث يتحتم على الحياة المادية البطيئة المتخلفة أن تعيد بناءها لتلحق بالفكر في متواضعة أول الأمر \_ في الحركة الإقتصــادية والصناعية التي بدأها رواد أوائل مشل طلعت **حَرِبِ ،** ثم حدَّث بدرجة قوية طموح ، بالشــورة الاقتصادية والاجتماعية الجدرية الشاملة ، ثورة ٢٣ يوليو سنة ١٩٥٢ ، ألتي جاءت لتغير الصورة المعاشية تغييرا كاملا ؛ فاذا كانت العين لم تألف \_ في السنوات التي رسمت صورتها ، سنوات العقود الثلاثة الأولى ـ أن ترى على الأرض الزراعيــة مكنة تدار ببخار او كهرباء ، فأحسبها اليوم واقعة على الآلات الزراعيت المتقلم في الأرض المنزرعة وفي الأرض المستصلحة ، بنسبة لا بأس بمقدارها ؛ واذا كانت العين خلال تلك الفترة لم تالف أن ترى في سماء الكن الا المآذن فوق الساجد ، فهي اليوم تالف أن ترى مداخن المصانع الى جانب مآذن الساجد ، فيكون ذلك عندها أجمل دمز وأصدقه على أن حياتنا قد أتحد فيها دين ودنيا ، كما أراد لهما الاسلام أن يتحدا .

تصدعت الحياة الاقتصادية البطيئة الراكدة ، بفعل الجذب الشديد الذى وقع عليها من ناحية الحياة الفكرية التى تقدمت حتى انقطعت كل صلة بينها وبين الركود الاقتصادى ، كما يتبدى هذا الركود في حياة الفلاح المتوسط ، وهل تخطىء اذا قلنا أن ثورة 1901 أن هى في صحميمها الا ثورة اريد بها أن تغير من أوضاع الحياة المادية تغيرا من شانه أن يزيد من سرعة نشاطها لتلحق بالحياة الفكرية حتى أذا ما توازيا ، ساد المجتمع بعدئذ في تكامله سميرا فيه أتزان بين الرأس والبدن ؟

انتقلت الحركة من الأسرع الى الأبطأ ، على نحو شبيه بما يحدث حين تنتقل الحرارة دائما من الجسسم الأسخن الى الجسم الأبرد اذا

# مكتبتنا العربية

ما تلامسا؛ ضع قطعة من الحديد الساخن ملامسة لقطعة أخرى من الحديد البارد ، تجد أن الحرارة تنساب من الأولى إلى الثانية حتى تتعادل بينهما درجة الحرارة ؛ وليس في ذلك شيء من ضرورة التحتيم ، فقد كان يمكن للعكس أن يكون هو الأمر الواقع ، بحيث تزيد حرارة الحار كما تزيد ثابتا ؛ كان يمكن لاتخاه السير أن يكون على هذا النحو العكسى ، لكن هكذا وقع ما وقع ، فرصدناه في قانون ، يسمونه القسانون الثاني للديناميكا الحرارية ، وكذلك قل في الجانب الاقتصادى من الحياة وفي جانبها العقلى ، فإن الحركة تنتقل من الحيابين نشاطا إلى أقلهما ، وقد حدث في مصر كما عهدتها في العقود الأولى من هذا القرن ، والنشاط أن كان النشاط الأوفر في حياة الفكر ، والنشاط أن كان النشاط الأوفر في حياة الفكر ، والنشاط

الأقل في حياة الزراعة والصناعة ، فانتقلت الحركة من الأولى الى الثانية ، لكنه انتقال تطلب ثورة كبرى لتحدثه ، كما يتطلب المريض بالعصاب هزة كهربائية تصدمه ليفيق ؛ على انى لا أريد ان أترك هذا الموضع من الحديث ، قبل ان أتبت ظنا يدور الآن في خاطرى ، وهو أن هذا الترتيب بين الحياتين قد يعكس في بلد آخر ، بحيث يكون السبق للحياة الاقتصادية المادية على حياة الفكر ، فندئذ \_ فيما اظن \_ تجىء الثورة عقلية ، ليزيد الفكر من حركته حتى بلحق بازدهار الحياة الاقتصادية ؛ وربعا كان ذلك هو ما حدث في القرن التاسم عشر في أوروبا ، حين أحدثت الثورة الصناعية زيادة في الانتاج ، تلكا دونها الفكر ، فثار الفكر في منتصف القرن ليحدث في نفسه انقلابا يمكنه من سرعة السير .

# النعاون للفنان صلاح طاهر



واعود الى صورة بلدى كما رأيتها في النصف الأول من حياتي ، لأرى كيف تبدلت ؟ أما يزال الفرق شاسعا بين خط العرض الذي يعيش فيه مفكر القاهرة وخط العرض الذى يعيش فيه زارع الأرض في الريف؟ هل ما تزال مسافة الخلف بين فلاح القــرية اليوم وبين كاتب في القاهرة مثل الدكتور حسين فوزى ، هي نفسها المسافة التي كانت بالأمس بين فلاح القرية وكاتب في القاهرة عندئذ كالعقاد ؟ أو لأضع السؤال في صيفة أكثر توضيحا للنقطة المطروحة ، فأقول : هل الصلة بين توفيق الحكيم حين أصلحار مسرحية أهل الكهف في أوائل الثلاثينات ، وبين فلاح القرية حيئذ ، شبيهة بالصلة بين توفيق الحكيم حين اصـــدر مسرحية الصـفقة ، او الأيدى الناعمة ، وبين فلاح القرية اليوم ؟ لا أظن ذلك ؛ فالمسافة قد قربت الى درجة كبيرة بين الطرفين .

لم تكن مشكلات المفكرين بالأمس ، لتعنى شبيئًا عند ساكن الريف ؛ فماذا يهم زارع الأرض في الريف ، بكل ما كان يحمله في حياته من أعباء ثقال ، لا تترك له من نتيجة جهده طول العام ما يملاً جوفه ويكسو عربه ، ماذا يهمه اذا كانت ثقيافة السكسون أفضل من ثقافة اللاتين ؟ أو كانت هذه أفضل من تلك ب وقد كانت هذه مشكلة فكرية عندنا ذآت يوم ؟ ماذا يهمه اذا كان الشعر الحاهلي قد جني على الشعر العربي المعاصر ، أو كان ذلك الشعر الجاهلي مصـــدرا لقوة هذا الشعر المعاصر \_ وقد كانت هذه مشكلة ثانية ؟ بل ماذا يهمه اذا كتبنا بأحرف عربية مشكلة ثالثة ؟ لا ، لم يكن يهمه شيء من هذا ، ولذلك بترت العلاقة بترابين ساكن القرية وكاتب القاهرة ، لتخلف الأول بالنسبة الى الثاني من جهة ، ولأن الثاني مهتم بأمور لا شأن للأول بها من جهة أخرى .

اما صورة اليوم فقد اختلفت اختلافا بعيدا ع فالمشكلات التي يثيرها كتاب المسرحية والقصة الطويلة أو القصيرة ، هي نفسها المشكلات التي تعتمل في نفس الريفي : علاقة النسساس بعضهم ببعض ، وعلاقتهم بالثروة ومصادرها وبالسلطان ومراكزه ، وغير هذا وذلك مما يضرب في صميم

الحياة ، ثم جاء الراديو وجاء التلغزيون ، فأثوا في نوع الكتابة بقياد ما أثرت الكتابة فيهما ؟ فأصبح كاتب المسرحية \_ مثلا \_ لا يخط حرفا الا والشاشة ماثلة أمام بصره ، فماذا يصلح لها وماذا لا يصلح ؟ وبالتالى : ماذا سيشاهد الريغى وماذا سيسمع ، بحيث يتأثر أو لا يتأثر أ

فبطء الحياة بالأمس ، وبطء الحركة ، وبطء الانتقال والاتصال ، قد انقلب اليوم سرعة سريعة ، مما ادى الى أن سارت القرية اشواطا فى سبيل وصولها الى القاهرة ؛ حلاق الصحة فى القرية قد حل محله طبيب أو أكثر من طبيب ، ومقرض المال للفلاح قد حل محله جمعيات تعاونية وبنوك انتمان ؛ فلا أظن أن الشيخ . . ألذى قصصت قصته ، لو كان يعيش اليوم ، كان يفاجا بما فوجىء به من افلاس .

قلت انه كان من المفارقات التى تلفت النظر ، وأنا ان ترى سيدة وفى يدها جريدة او كتاب ، وأنا أثرك للقارىء أن يحدثنا هو عن المفارقة التى تلفت انظارنا اليوم ؛ أنها اليوم لمفارقة أن نرى فتاة قميدة البيت لم تختلف الى معهد أو جامعة ، ولم تشغل نفسها بعمل بعد ذلك ، أنك اليوم أذا طالبت امرأة بالتوقيع ، فلا تتوقع منها ما كنت تتوقعه بالأمس ، من أنها ستخرج ختمها لتختم أو ستمد أبهامها لتبصم ، بل تتوقع منها أن تخسرج قلم الحبر من حقيبتها لتوقع بعد أن تجادلك فى مبروات التوقيع .

ترى اذا عاد الزمن بصديقى الطبيب ، الذى وضع ماله فى ارض لا يحسن زراعتها ، ليقول الناس عنه انه ذهب الى العزبة وعاد من العزبة ، كسبا للجاه وبعد الصيت ، فهل يظل على رأيه بأن يغتصب الأرض من زارعيها بماله بغية الجاه أو أنه سيجد ذلك – اليوم – مما ياباه الادراك السليم ، فالأرض للزرع لا لاكتساب السلوة والسلطان ؛ لكنها كانت بقايا اقطاع تعكنت من النفوس ، وذهبت اليوم وذهب ريحها .

تغيرت صورة الحياة بين أمسها ويومها ، ومن ذا يطم ماذا تكون غدا ؟

زكي نجيب محمود



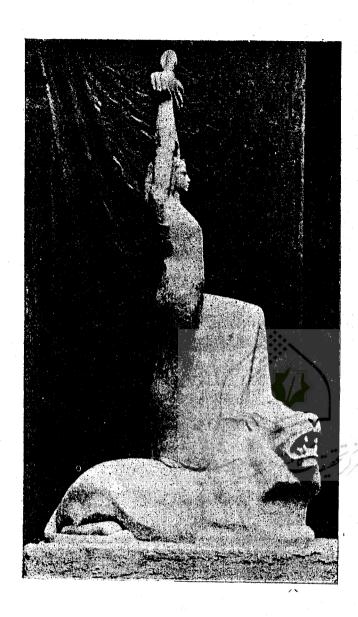

ميسولسيو ١٩٥٢ في مرآة الآخرسين محمد عبد الله الشفق



# يوليو ١٩٥٢ في مرآة الآخرين

- انحا ثوق قامت على أسس البناد الروحب والخلق والاقتصادى والاجتماعى للشعب لعربي
- إنها اشتراكية غيرمنقولة ، اشتراكية تلائم المنطقة .
- إنه أى الميثان " ماجنا كارتا " مصر ، إنه وثيقت هامة مليئة بالحكمة والمثل العليا للمستقبل .

في هذا المقال صورة عن يوليو ١٩٥١ كما انعكست في مرآة الآخرين ، من واقع ثلاثة كتب أجنية حديثة ، فالكتاب الأول هندى ، والثانى ايطالى ، والثالث انجليزى و ففي عام ١٩٦٦ . جاءنا كتاب من الهند وهو بعنوان « ناصر : الرجل والمعجزة Nasser The Man and the Miracle ، ومؤلفه هو الكاتب الهنسدى ديوان برندرانات ويكتب ايضا الأعمدة الصحفية ، ويعلق في الراديو والتليغزيون ، ويؤلف القصة القصيرة ، وقد ظهرت له مجموعات من القصص القصيرة ، وكتب للرحلات ذات اتجاه « انطباعى » و « تأثرى » وبرندرانات ملم بالعربية واللفات الفارسية ،

وقد حصل على ماچستتير في العلوم السياسية بامتياز من جامعة الله آباد .

تتصدى صفحات الكتاب صفورة للرئيس واحد المواطنين يعانقه وعنوان الصورة « الذي يحرر والذي يتحرر » .

والكتاب حديث ، فقد انتهى مؤلفه من كتابة مقدمته في سبتمبر من عام ١٩٦٦ . واستهله بقوله أن الكتاب سيرة لناصر وللعلم العسربي ( وخاصسة مصر ) في وقت والجه ، لأن الاثنين لا ينفصلان .

تكتب المؤلف عن الثورة المصرية بحب ، وقال انها قريبة من الهنود ، فهى تجربة معاصرة ، تمت في ظروف مماثلة لظروف بلد كالهند . هي أقرب



الؤلف قليلا عند عرابي ، ونفيه الى سسيلان ، وتمرده وثورته ، ويقول انه كان يتكلم في ذلك الحين بنفس اللهجة التي كان يتكلم بها ثوار مثله في الهند ، يعايشون ظروفا ممسائلة ، ثم يحكى عرف الكثير من الأفكار التحررية للثورة الفرنسية وحرب الاستقلال الأمريكية . ويموت مصطفى كامل ليعقبه سسعد زغلول ، ويسميه المؤلف «غاندي حركة التحرر المصرية » . فخسلال المظاهرات التي عمت البلاد ايام سعد زغلول عمت المظاهرات الهند ، وإذا كانت المراة المصرية قد اشتركت في النشاط السياسي آنذاك ، فقد اشتركت المرأة الهندية إيضا .

وفي عام ١٩١٨ – ١٩١٩ عرفت الجلترا ال الوطنية المصرية ظهرت الى الوجود واله لا يمكن اخمادها . ويعفى المؤلف (( وظهر جمسال عبد الناصر الى الوجسود في ١٥ يناير ١٩١٨ • وقيل عنه فيما بعد انه يجيد التوقيت ، لم يكن هناك افضل من هذا التاريخ موعدا لميلاده!) ، ويختار للفصسل الثاني عنوانا (( فتي من ين مر ) . ويتعرض فيه له لد حمال عبد الناص

بنى مر » . ويتعرض فيه لمولد جمال عبد الناصر ونشأته . ويذكر كيف أن تيار الوطنية بلغ أشده في الفترة ١٩٢٠ – ١٩٣٠ ، وأن هذه الفترة كان لها تأثير كبير على ناصر الشاب . وفي عام ١٩٢٧ مات سعد زغلول ثم ظهر وعد بلفور المشئوم ... وتلفت ناصر حواليه ، وتوقدت الثورة في أعماقه . والهبت خيساله ثورات عرابي ومصطفى كامل وسعد زغلول . واقبل بنهم على قراءة سير الى الهند اذن من الثورة الفرنسية ، أو الروسية ، أو الصينية . ومرجع القرب والتشابه أن مصر جزء من آسيا سياسيا مثاما هى جزء من افريقية جفرافيا . وثورة مصر قريبة الى الشعب الهندى لأن ناصر حاول بها تحويل البلد من نظام اقطاعى متخلف الى نظام اشتراكى تقدمى ، بوسائل جد سلمية .

في الفصيال الأول \_ وهو بعنوان « الافتتاحية » \_ يقول المؤلف ان بذور الشورة المصرية استقرت في ذهن المصريين منذ منتصف القرن التاسع عشر . فمن هم « آباء التحرر المصري » ؟ يقول المؤلف انهم : محمد عبده . . جمال الدين الأفغاني . . أحمد عرابي . ويتمهل

الرجال الكيار: هانيبال - الاسكندر - نابليون \_ روسو \_ فولتير . وكان المهاتما غاندي من بين أبطاله الأحياء ، وكان يقود ــ في ذلك الحين ــ حركة وطنية عملاقة في الهند . وقال المؤلف ان ديزموند ستيورات سأل الرئيس - مؤخرا - عن الأبطال الذين اشعاوا خياله في صباه ، فقال ان نظرته الى البطــــل كانت مَزيجاً من غاندَى ، وعرابي ، وقولتير . وعن الجرح الذي أصيب به في جبهته ، في احدى المظاهرات ، يقول الولف (( أن الجرح لم يختف الى الآن ، لكن ، يبدر أنه كان قد ترك في القلب جرحا أكثر غــودا " • ويشير المؤلف الى انتهاء ناصر من دارسته الثانوية وتفكيره في الجيش . فقد أدرك أن تحرير الأمة سيستلزم فترة طويلة ، وسيكون شـــاقاً ، وأن السبيل الوحيد الى هذا الهدف هو: الجيش . اما الفصل الثالث فيعنوان « الظلمة قيل الفجر » . واستهله بقوله عن مجموعة الضباط الذين عملوا في منقباد بعدد تخرجهم من الكلية الحربية : شاء لهم القدر أن يغيروا وجه مصر في سنوات مقبلة . وكان من بين افسراد هسذه المجموعة : جمال عبد الناصر . . أنود السادات . . زكريا محيى الدين .

ويتتبع المؤلف احداث الحرب العالمية الثانية واثرها على مصر ، ثم يقول ان نقطة التحول فى تاريخ الحركة الثورية المصرية هى استسلام فاروق لتهديدات بريطانيا بعدم تعيين على ماهر رئيسا للوزراء ، وتعيين النحاس باشا بدلا منه ، واعلان مصر للحرب . فقد دل هذا على مدى ضعف الملك وخضوعه . ورأى الضباط الأحرار في همذا المسلك اذلالا وهسوانا لمصر . ويورد قسول انور السادات في (( ثورة على النيل )) ان الاعداد الحقيقي للشهورة بدأ في تلك الفترة ، وتحولت الحركة من المرحلة النظرية الى المرحلة الكفاحية ،

ويتحدث عن الفترة التي عمل فيها ناصر مدرسا في كلية اركان الحرب ، ورفضه اتخاذ خطوة سريعة في الظلام بدافع من الحماس والماطفة ، وكيف اخذ يعد للثورة بصبر ، ويختار المخلصين ، ويقرا بنهم كتب الاستراتيجية ويقرا أيضا للاسكي ، والمهاتما غاندي ، ونهرو ، ويقرا أيضا للاسكي ، والمهاتما غاندي ، ونهرو ، ولينين ، وغيرهم من المفكرين الثوريين آنذاك . ويتزايد نشاط ناصر ، ويجيء درس النكبة فتتكشف الحقيقة : أن الثوار الذين يخوضون المعركة في فلسطين باسلحة فاسدة ، ووسط مؤامرات عربية ، انما يجب أن يخوضوا المعركة في مصر أولا! وتتالف جمعية الضباط الاحراد .

ثم تتشكك الحكومة في نشاط ناصر ، وتحاول العاده عن العمل العسكرى الفعسال والاندماج وسط صفوف الجيش في مواقعه ، فتعينه في كلية أركان الحرب . يقول المؤلف : أن الحكومة لم تكن تعلم انها بذلك الاجراء حققت أكبر خدمة للثورة ! ذلك أنه التقى – في كلية أركان الحرب بكثيرين من رفاق المستقبل ، كذلك جعل منصبه يبقى في القاهرة ، وكانت القاهرة تعيش أخطر سنوا ها السابقة على قيام الثورة .

ثم يمضى المؤلف في سرد فصول القصة ليصل بنا الى الخمسينات ، وناصر يرفض توجيسه الضربة قبل الوقت المناسب ، رغم الحساح الآخرين بالاسراع . ثم يقول المؤلف أن الشورة المصرية تختلف عن كثير من الثورات العسكرية التي تمت بنجاح في عدد من البلدان الآسيوية . فالثورة المصرية لم تكن مجرد عمل قاصر على حفنة من الضباط الذبن وضعوا الخطة ثم قاموا بتنفيذها ، وانما سعى هؤلاء الضباط الي توسيع رقعة حركتهم . فخلال الاعداد للثورة اهتموا - الى حــد هائل - بالدعاية السرية . كانت نوادى الضباط ومنازلهم تفاجأ بطوفان من المنسورات التي تحثهم على القاومة ، والنضال من أجل تحرير الأمة . يقول المؤلف « ليس من شك في أن طبع وتوزيع منشورات كهذه ، وفي نطاق من السرية الهائلة ، اقتضى تنظيما ينم من استاذية » .

وينتقل المؤلف الى « المسكر الآخر » . . معسكر اللك ، والساسة ، والاستعماريين . ثمة تقدم وحيد اخذ الملك يحققه : الزيادة في وزنه ، وفي عدد الفضائح المرتبطة باسمه ، وعسدد المحظيات . ويصف المؤلف حريق القساهرة بشاءرية قاتمة ، كيف انتهى اليوم وفي القساهرة خرائب يتصاعد منها الدخان «غير أن النسيران اتت أيضا على بنيان الحكم ، والمجتمع ، والسلطة التي يمثلها فاروق واتساعه ، وبهذا يمكن أن السادس والعشرين من ينساير ، يقسال أن السادس والعشرين من ينساير ، عام ١٩٥٢ ، هو أول أيام الثورة المصرية » .

يختار المؤلف ، لفصيله الخامس ، عنوانا « ثورة تولد » . ويستهله بهذه العبيارة « في يوليو ترتفع الحمى ، والنيل ، في مصر . لكن ، في عام ١٩٥٢ حلت الثورة محل الحمى ، وارتفاع النيل » . وعلى صفحة اخيري يقول \_ في معرض الحديث عن ليلة الثورة « وبينها مدينة القاهرة تفطه في النوم استيقظ قدر مصر فجاة بعد نعاس قرون » .

صباح ٢٣ يوليو ١٩٥٢ . والساعة تشير الى السابعة .

للفنان عبد العزيز درويش

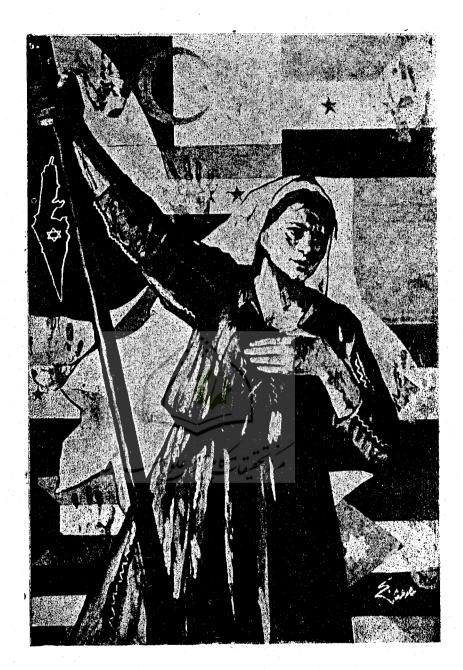

« وبعد أن بدأ راديو القاهرة ارساله باذاعة القرآن ، وبعد أن انتهى ، أذيع ذلك النبأ الذي كان نقطة تحول في التاريخ الحديث السمسيا وأفريقية » .

وينتقل الؤلف أيضا الى مشهد آخسر فى نفس الساعات ، مشهد فاروق بالاسكندرية ، وقد استيقظ مبكرا عن المعتاد ، يعانى من سوء هضم بقى عليه ثلاثة أيام . وفجأة ، ومع نسائم

بحر الاسكندرية المنعشة ، يفتصح انسان ما المدياع ، ويتناهى صوت المديع ، المنفعل ، يطلب من المستمعين أن ينظروا بيانا هاما . وأخصف اللك . ثم جاء الصوت الذى اوضح أن تاريخ مصر اخذ وجهة لم يعد فيها مكان لرجال مثل فاروق . وبينما هو يرشف عصير الفاكهة من قدح مرصع بالماس ، كان صانعو الثورة في شصفل شافل بمناقشة مصيره . وبرز المؤلف كيف رفض ناصر

اقتراحا بمحاكمة فاروق واعدامه قائلا (( ولأنه قارىء نهم لتاريخ الثورات السابقة فقد عرف أن من السهل البدء في اراقة الدماء • لكن من الصعب وقفها بعد ذلك • وهكذا أصبح صانع ثورة وصفت بأنها (( انصع )) ثورات العالم )) •

وتساءل الأرستقراطيون الأجانب في مصر ، وتساءل العالم في خارج مصر ، عن هؤلاء الضباط الذين قاموا بالنسورة . من يكون هؤلاء الذين يشربون الصسودا بلا ويسكى ؟ وفي لحظة حنق وغيظ قال احد السفراء الأجانب في حفسلة دبلوماسية : انما يحكم مصر اليوم فلاحون في ملابس عسكرية خشنة .

ويبحث المؤلف عن سر نجاح الثورة عنسد قيامها . ويرفض تفسيرات كثيرة ، مرجعا سبب النجاح الى طفيان الشعور الشعبى ورغبته فى الإطاحة بالنظام القديم ، ومن أجل هذا وقف الشعب وراء الثورة عندما قامت .

وعندما يتعرض المؤلف للمشاكل التى واجهت الثورة (تحت عنوان « مشاكل الطفولة ») يشير الى الاقطاع ، حتى يصل الى قرار تحديد الملكية الزراعية ، فيقول أن قانون الاصلاح الزراعى كان أكثر قرارات الشيورة ثورية ، وأن قانون الاصلاح الزراعى البحدية المفرية قصف الباستيل للثورة الفرنسية .

ثم تواجه الثورة اعداء في الداخل والخارج .
وتواجههم في الخارج بصفة خاصة بعد التوقيع على اتفاقية الجلاء ، ومحاولة الغرب جر مصر في الحلاف ، وتطويقها بأحلاف مثل حلف بغداد . وعن الأعداء يقول المؤلف ((لم يحدث أبدا أن نجحت ثورة ثم سارت في طريقها دون أن تتحداها قوى الرجعية ، فالثورة الفرنسية جلبت غضب ملوك أوروبا ، الذين تضافروا لسحقها ، تضافروا في الثورة الروسية الى مواجهة عدوان موجه من قبل الثورة الروسية الى مواجهة عدوان موجه من قبل جرانها ، وذلك خلال سنى طفولتها ، لم يكن بالأمكان أن تمضى الثورة المصرية في طريقها دون أن يتحداها أحد ، وازداد الجهر بعداء الأمريالية الغربية أن الثورة المصرية عناء الأمريالية الغربية أن الثورة المصرية جاءت لتبقى » .

المورة المحلية بالمحقيقة - حقيقة أن الثورة المصرية جاءت لتبقى - ازدادت تأكيدا بعد العدوان الثلاثي ، وانتصار مصر رغم كل شيء ، رغم رغبة الدن في الاطاحة بالعهد الجديد .

وفي القاهرة ، في ربيع ١٩٥٨ ، التقى المؤلف وزوجه بالرئيس ناصر . وكانت هذه هي ثاني مرة يلتقى فيها بناصر . كانتالأولى في باندونج . وأجرى المؤلف حديثا مع الرئيس قال الرئيس

فيه: الواقع أن الناس لم يعتبرونا سوى مجموعة عادية من ضباط الجيش تسلموا زمام السلطة من خلال تدبير عسكرى على غرار تورات أمريكا اللاتينية . وعن طريق التجربة والخطأ وحدهما استطعنا ان نخرج بخطة للعمال . (صفحة ؟ ٩ في الأصل ) .

ويحاول الكاتب دراسة ثورتنا على ضحوء الثورات الأخرى في العالم العربي ، أو في أفريقية ، واسيا . ويقول أن ثورات في بلدان أخرى قامت بعد ثورة ١٩٥٢ ، غير أن معظمها تحطم على صخرة المؤامرات الداخلية التي تحيكها العصبة الحاكمة ، أو أن التدخل الأجنبي سحقها . واستمر عدد منها ، غير أنه لم يحقق مكاسب كبيرة . ويعترف بأن كلبلد في غربي آسيا تعرض لثورات وانتفاضات متعاقبة . ومع ذلك لم يحقق ما حققته ثورة مصر التي تقف فريدة في هذا المجال . فالثورة هنا لم تستقر وحسب ، وانما أخذت توسع ، أبدا ، حدودها الاجتماعية والاقتصادية .

ويطرح السيوال الذي سبق أن طرحه: ما سر نجاح هذه الثورة أ هناك من يقول أن سبب النجاح القدرة على وضع الخطة والقدرة على المناورة . لكن قاسم كان يجيد الخطط والمناورات فلماذا لم ينجح أ وهناك من يقول أن سبب نجاحها يرجع الى وقوف الجيش وراءها ووراء ناصر ، فلماذا لم تنجيح ثورات وقف الجيش وراءها في تركيا ، غانا ، نيچيريا ، تايلاند ، فيتنام الحنوبية أ

السبب الحقيقى ـ مرة اخرى ـ هو ربط الثورة بالشعب عند قيامها •

ثم لا يجد المؤلف ما يختم به كتابه خيرا من فقرة لكاتب غربي هو چون جنتر الذي بحث في مصدر قوة ناصر فانتهى الى أن « مصدر قوته الرئيسية هو أنه يعبر حقا عن شيء : تحسرير الجماهير والمضى بها قدما . ولقد أعطى شعبه شيئا ندر أن حظى به من قبل ـ الأمل . لا غرابة



فى أن يسمى المصريون حسركته ( الشسورة المباركة ) » .

فلنبحث عن صورة يوليو ١٩٥٢ في مؤلفات اجنبية الكثر حداثة ، لنبحث عنها في عام ١٩٦٧ . سنجد كاتبا الطاليا هذه المرة .. صدر كتابه في العام الحالي تحت عنوان « من أهرام الجيزة الى أهرام ناصر Dalle Piramidi Di Giza Alle Piramidi Di Nasser » والمؤلف هو: ماتيو ريناتو بستونى Matieo Renato Pistopne وهو صحفي وكاتب سبق له أن زار مصر عــدة مرات . استهل كتابه بالحديث عن مصر منه البداية ، من الفراعنة . غير أن الذي يهمنا هو ما قاله عندما وصل الى فترة الثورة . وقد استهل حديثه هنا بقوله : أن يتمكن شخص من أن يقدم تفسيرا صحيحا لفلسفة الثورة المصرية التي انفجرت في الثالث والعشرين من يوليسو عام ١٩٥٢ الا اذا اتصل بالحقيقة المصرية والعربية اتصالا مباشرة . انها ثورة قامت على أسس البناء الروحي والخلقي والاقتصادي والاجتماعي للشعب

وعندما يتساءل المؤلف « ولكن لماذا اختارت ثورة مصر الجيش ليكون اداتها ؟ » يرى نفس الراى الذي تردد: لقد كان الجيش هو القوة المادية الوحيدة القادرة على التصرف بسرعة . وتحدث عن الثورة الاشتراكية فقيال النها اشتراكية فقيال النها اشتراكية غير منقولة ، استراكية تلائم « ثورة اجتماعية » . وعن النمو الذي حققت ثورة يوليو في مصر يقول: ان هذا النمو يشسد اهتمام الكثيرين ، سواء في افريقية أو في آسيا ، كما أن لهذا النمو تأثيرا نفسيا وروحيا على هذه الدول جميعا . وعن السد يقول انه من حق كل المحرى أن يفخر بأنه عاش في عصر بناء السد العالى يظهر على وجوههم البشر ، كما أن السد العالى يظهر على لهم يعتبر مدرسة تدربوا فيها ووصلوا فيها الى اكبر درجات الرقى الفنى .

ومن بين الكتب التى ظهرت عام ١٩٦٧ ايضا كتاب «مصر Egypt » لمؤلفه جوردون ووتر فيلد Gordon Waterfirld الذي تعلم في اكسفورد » ثم عمل صحفيا في « الاجبشان جازيت » في الفترة ١٩٣١ – ١٩٣١ . وقد كان هذا المؤلف يكتب أيضا في « التايمز » و « الديلي تلجراف » وغيرهما . أما جدته فهي ليدي دف جوردون التي عاشت في الأقصر سبعة اعسوام وكتبت « خطابات من مصر » . بعد الحرب العالمية الثانية عاد الى اهتمامه بالشرق الأوسط ، وظل لخمسة

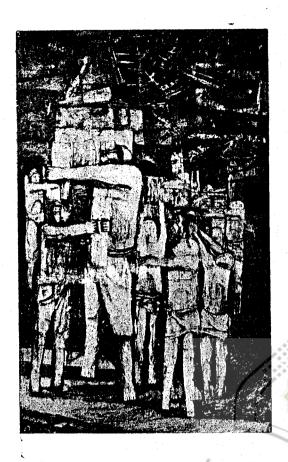

عشر عاما رئيسا لقسم الشرق الأوسط ثم القسم العربي بالاذاعة البريطانية . والكتاب الذي بين ايدينا يتتبع مصر من الماضي المفرق في القدم الى الحاضر البسالغ الحداثة . من هيرودوت الى الميثاق . غير أن الذي يهمنا هنا هو بداية الحديث عن الثورة ، أي من الفصل السابع من الكتاب . ولن نتوقع منه شيئا من التعمق ، ذلك أنه بالنسبة للقارىء الأجنبي بمثابة مدخل . ولن يفيدنا هنا أن نتحدث عن وقائع الثورة ، فهو يوردها على نحوها المعروف ، وبتسلسلها التاريخي ، معتمدا في كثير من الأحيسان ـ على كتاب الرئيس . في كثير من الأحيسان ـ على كتاب الرئيس على النيل ) .

بعد أن يتحدث المؤلف عن ارهاصات الثورة يصل الى الثورة نفسها ويختار لها هذا العنوان الدال: « نهاية اسرة محمد على » . وفي اول سطر قال عنها أنها كانت ثورة لم ترق فيها دماء . ووصف مصر قبل الثورة بانها ظلت أمدا طويلا بلدا مريضا ، يفعل فيه الملك والاقطاعيون ورجال الأعمسال والأثرياء ما يحسلو لهم . ولم تكن

# مكتبتنا العربية

الديمقراطية الا واجهة . والملاحظ أن أول ما أبرزه المؤلف من مكاسب الثورة هو خروج البريطانيين من مصر ، أو بعبارة اخرى أنهاء الاحتلال البريطاني لمصر بعد ٧٢ عماما . غير أن المؤلف يقول : أن الاحتملال كان قد أنتهى فعملا باعلان الاستقلال عمام ١٩٢٢ . أنتهى « الاحتلال » في نظر المؤلف ، وأن بقى « النفوذ » ، بل وتزايد بسبب الحرب العالمية الثانية .

ثم قضى على « النفوذ » القضاء المبرم بعد العسدوان الانجلو فرنسى على بور سعيد ، فلقد اخذ المصريون القاعدة البريطانية في منطقة لقناة ، تلك القاعدة التي كان البريطانيون ياملون في العودة اليها يوما .

وعن رجال الثورة يقول جوردون ووترفيلد : ان الضباط الأحرار هم الورثة السياسيون للقائد عرابي . واشار أيضا الى حديث الرئيس ناصر عن عرابي ، والشبيخ محمد عبده ، وسعد زغلول ، ولطفى السميد ، فقد أسهم هؤلاء في بنساء الاستقلال . وعن الاعداد للثورة يقول : أن الضباط الشبان ظلوا يعدون لثورتهم سبعة عشر عاما . . ونجحوا . ثم تأتي مشاكل ما بعد الثورة ، مشاكل السير في الطريق من البداية ، والتعرف عسلى المشاكل ، والبحث عن حلول من واقع المشاكل والامكانيات . وعن الدولة بين الطــــابع الديني والطابع الدنيوى يقول: انه كان على جمال عبد النَّاصر أن يكافح الخرافات والأوهام والنظرة الرجعية المتعنتة ، ويثبت للناس أن من المكن اصلاح حالهم بالاشتراكية العربية كذلك صيغ الازهـــــــــــر بالصبغة الحديثة ، وبدُّلك استكملَّ اصلاحات محمد عبده ، وأدخل العلوم في الأزهر ، وكذلك دخلت الفتاة هذه الجامعة العربقة . وعن الميدان الاحتماعي الذي ارتادته الشمورة يقول : ( الاول مرة تظهر حكومة مصرية تبدو مصممة على محاولة تحسين حال الفلاحين )) •

ثم يفرد فصلا خاصا \_ عقب فصل الشورة مباشرة \_ ليتحدث عن احد اهتمامات التسورة اللغتة للنظر : العالم العربى ، انه اهتمام ملفت للنظر لأن المصريين ركزوا اهتمامهم في الماضي على بلدهم ووحدة وادى النيل . اكثر مما اهتموا بالدول العربية خارج الحدود . لكن ، حدث في الخمسينات أن لمسوا ضرورة التعاون مع الآخرين من أجال الوقوف في وجه الفرب ، ويتطرق الحديث الى ((فلسفة الثورة)) الذي عالج قضية العالم العربى ، وهنا يبرز المؤلف كيف أن ساسة الغرب ، والمسئولين ، باتوا يدركون الخطر الذي يتهدد مصالحهم في المنطقة ، ومن ثم أخذوا

يتدارسون « فلسفة الثورة » . كان هذا الكتاب يشكل خطرا كبيرا بالنسبة لهم . . على صغر حجمه وضآلة عدد صفحاته . وتصور الغرب أن هذا الكتاب صورة لـ « كفاحي » ، غير أن الشباب العربي لم يقع في هذا الوهم وأنما رأى كتابا بصور وضعا واقعيا ، ولم يجدوا فيه نية لـ « غيرو العالم العربي » .

وعن الميثاق قال المؤلف انه ( ماجنا كارتا )) مصر ، وانه مما لا شك فيه انه وثيقة هامة مليئة بالحكمة والمثل العليا للمستقبل ، غير أنه أشار الى ما يكتنف التنفيذ من عقبات . وأضاف أن الاهتمامات الرئيسية التى شغلت الرئيس ناصر في هذا الميثاق الوطني هي : كيف يمكن معالجة مشيساكل مصر الرئيسية وكيف يمكن محاولة مساعدة الناس أ

وبعد . . هل استعرض هذا المقال كل ما ظهر عن يوليو ١٩٥٢ في الآونة الأخيرة ؟ لا بالطبع ، فالكتب التي ظهرت كثيرة كثيرة . ومأ زالت الكتابة عن مصر مستمرة ، منصفة مرة وظالمة مرات ، متفائلة مرة وقائمة مرات ، خالصة لوجه الحقيقة تارة وغاصة بالسموم تارة اخرى ولو قد كانت هناك فسيحة من الوقت والكان الحاولنا استكمال صورة يوليو في كتب أخرى من جنسيات أخرى ، منها على سبيل المسال لا الحصر كتب ظهرت في أسبانيا عن ج . ع . م . والرئيس ناصر ، وكتب ظهرت في أسبانيا عن ج . ع . م . والرئيس ناصر ، وكتب ظهرت في المنافعة . . الخ .

لكن . . لا الوقت ولا الكان بمسعف!

محمد عبد الله الشفقي





فكراقتصادى

بين خان الاستعار والفضاءعليه

وكت وررات د البراوى



اصبح من البديهيات التى لم يعد يرقى اليها الريب ، ان (( السلاح الاسود )) هو من أشـــد في المرسانة الاقتصادية العربية في المعركة الكبرى ضد السيطرة الاجنبية وأداتها الصهيونية ممثلة في اسرائيل . لكن من الحقائق ايضا والواضحة بذاتها ، ان (( الذهب الاسود )) كان من العوامل الاساسية ، بل ولعله كان العامل الأساسى ، وراء الاستعمار الغربى الذى تمكن من معظم بلدان الوطن العربى في شقيه الأسيوى والا فريقى .

# بداية الأطماع

في عام ١٨٧١ توجه فريق من الخبراء الألمان الى منطقة الموصل وبغداد ، وكانت داخلة في ذلك الحين في نطاق الدولة العثمانية ، وقاموا بأبحاث حول ما يكمن في باطن تلك الأرض العربية من ثروات معدنية بوجه عام ومن ثروة بترولية بوجه خاص ، ثم أعدوا تقارير مشبجعة للغابة بالنسبة الى احتمالات الاستغلال البترولي. وهنا تزاحمت المصالح المالية الأجنبية ، الألمانية والبريطانية منها بصفة خاصة ، تسعى وراء نيل الامتيازات من حكومة الاستانة . وفي أوائل سنة ١٩١١ سجلت بلندن شركة الامتياليات بأفريقية والشرق المحدودة ، لاستغلال البترول في الدولة العثمانية ، ممثلة لتلك المصالح المشار اليها . وكان رأس المال عبارة عن ٨٠ ألف جنيه ، ثم تغير الاسم في عام ۱۹۱۲ الى « شركة البترول التركية » وهي التي أسقطت كلمة التركية فيما بعد بسنوات وأصبحت تعرف باسم ((شركة نفط العراق)) وهي أكبر الشركات العاملة اليسوم في القطر العربي الثنقيق .

وفي مارس ١٩١٤ عقد اجتماع بوزارة الخارجية البريطانية أسفر عن زيادة رأس مال شركة الامتيازات الى الضعف على أن يعطى النصف الى شركة النفط الإنجليزية الفارسية (والمعروفة حاليا باسم شركة النفط البريطانية البريطانية) ويقسم النصف الثانى بالتساوى البريطانية) ويقسم النصف الثانى بالتساوى بين المصالح الألمانية ومجموعة رويال دتش شل ووافق الشركاء الثلاثة على التنازل عن نسبة ووافق الشركاء الثلاثة على التنازل عن نسبة من رأس المال قدرها خمسة في المائة ، تخصص من رأس المال قدرها خمسة في المائة ، تخصص للارمنى كالوست جبنكيان الذي سبق أن لعب

دورا هاما في الوصول الى النتائج التي سلفت الاشارة اليها . وهكذا نجد أنه من وجهة نظر الاستعمار البريطاني اكتسب الشرق الأدني أهمية جديدة وكبيرة ، الى جانب ما كان له من أهمية استراتيحية بسبب وقوعه على طريق المواصلات بين انجلترا من جهة وبين ممتلكاتها الأسيوبة ومصالحها في المحيط الهادي والاقيانوسية من جهة أخرى . وكان طبيعيا اذن أن تنتظر بريطانيا اليوم الذي يموت فيه (( الرجل الريض )) ( الدولة العثمانية ) أو يتم الاجهاز عليه ، ويجرى توزيع تركته فتخرج منها بالنصيب الذي بيشر باحتواله على مصادر وفيرة للبترول . وسرعان ما جاءت الفرصة المرتقبة ، اذ في صيف عام ١٩١٤ نشبت الحرب العالمية الأولى (١٩١٤ – ١٩١٨) ووقفت ألمانيا والدولة العثمانية في معسكر ووقفت بريطانيا و فرنسا في معسكر آخر ؛ **ومعنى هذا أنه اذا** قدر للثانى الانتصار فسوف يكون بترول العراق من نصيب بريطانيا .

## وعسود الحلفاء

نشبت الحرب ، وكانت بريطانيا مع حلفائها ، تدرك على أن بالعرب رغبة جارفة في التحرر من السيطرة العثمانية ، وهنا أراد الحلفاء استغلال هذه الرغبة فقدموا الوعود بالمساعدة على تحقيقها اذا ثار العرب ضـــد الأستانة وحاربوا الى صفوفهم . وهكذا تم الاتفاق مع حسين شريف مكة ، وتضمنته سلسلة من المكاتبات بينه وبين السير هنرى مكماهون ، خلال الفترة الممتدة من ۱٤ يوليو ١٩١٥ الي ١٠ مارس سنة ١٩١٦ . ففي أول رسالة بين الطرفين طلب الجانب العربي « أن تعترف انكلترا باستقلال البلاد العربية من مرسين \_ أونة ، حتى الخليج الفارسي شمالا ، ومن بلاد فارس حتى خليج البصرة شرقا ، ومن المحيط الهندى الجزيرة جنوبا يستثنى من ذلك عدن التي تبقى كما هي \_ ومن البحر الأحمر ، والبحر المتوسط حتى سينا غربا » . وأقرت بريطانيا هذا المطلب .

# الانتداب والصهيونية

وصدق العرب الوعود التي قطعها قوم كانوا ير فعون الصوت عاليا بأنهم انما أجبروا على دخول الحرب ، دفاعا عن الديمو قراطية والحرية وحق

كل شعب في تقرير مصيره . ولكنهم قوم يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم ، اذ كانوا في ذلك الوقت نفسه يتبادلون ، الانجليز والفرنسيون والروس ، المكاتبات السرية ، بشأن انقسام الدولة العثمانية . ومن هذه المكاتبات يعنينا بالدرجة الأولى ، الاتفاق المعروف باسم « اتفاق سايكس \_ بيكو » والذي توصلت اليه انجلترا وفرنسا في ما يو من عام ١٩١٦ ، وهو يقضى بأن تحتفظ فرنسا بالجزء الأكبر من سلوريا ، ويتكون نصيب شر بكتها من مساحة تمتد من أقصى جنوب سوريا الى العراق حيث تنتشر على شـــكل مروحة لتشمل بغداد والبصرة وكل المنطقة الواقعة بين الخليج العربي والمنطقة المخصصة لفرنسا ، كمّا يشمل النصيب أيضا ثفري حيفا وعكا . وثمة جزء آخر يشمل جانبا من فلسطين احتفظ به لاقامة نظام دولي خاص به .

ولم يقف الأمر عند هذا الحد ، بل وحدثت مؤامرة أخرى بدأتها بريطانيا في الخفساء ، فلما وضحت حظيت بالموافقة من جانب حلفائها الأوربيين والأمريكيين . ففي ٢ من نو فمبر ١٩١٧ بعث اللورد بلفسور وزير الخارجية البريطانية الكتاب التالى الى اللورد روتشيلد ، المالي اليهودي الكبير وأحد أقطاب الحركة الصهيونية في ذلك الوقت :

### « عزیزی :

« يسرنى جدا أن أبلغكم بالنيابة عن حكومة جلالة الملك أنها تنظر بعين الرضا والارتباح الى المشروع الذى يراد به أن ينشأ في فلسطين وطن قومى لشعب اليهود وتفرغ خير مساعيها لادراك هذا الفرض ، وليكن معلوما أنه لا يسمح باجراء شيء يلحق الضرر بالحقوق المدنية والدينية التي للطوائف غير اليهودية في فلسطين أو بالحقوق المتى يتمتع بها اليهود في البلدان الأخرى وبمركزهم السياسي » .

وهذا هو ما يعرف في التاريخ العربي الحديث باسم (( وعد بلغور )) . .

لن نعرض لما حدث في المؤتمرات والمحافل الدولية التي تعاقبت بعد انتصار الحلفاء ، من حيث اقرار الاتفاقات السرية بشأن الوطن العربي في الشرق الأدنى ، فهذه كلها احداث يمكن الرجوع بشأنها الى ابسط الكتب المدرسية في مسادة التاريخ . الذي نود أن نبرزه هنا هو النتائج التي أسفر عنها الصراع العالمي بالنسبة الى منطقتنا : فأولا منحت فرنسا انتدابا على سوريا ولبنان التين تطلان على البحر المتوسط ، وللأمر اهميته لأنه اذا تقرر مد خطوط انابيب في المستقبل لنقل

البترول المستخرج من العراق ، فهذه الخطوط سوف تمر عبر هذين القطرين وتنتهى عنسد شواطئهما حيث يجرى تفريفه في الناقلات التى تستقبله هناك . وثانيا ظفرت بريطانيا بالانتداب على العراق وهو ما كانت تسعى اليها من قبل بسبب ما ينطوى عليه من احتمالات الاستغلال البترولى . وثالثا نالت بريطانيا انتدابا عسلى فلسطين وهذا يسمح بتحقيق امرين لهما وزنهما :

(1) العمل على التمكين لليهود في هذا القطر ، وبالتالى العمل على تحقيق وعد بلفور بقيام دولة يهودية ، وهو ما تم بعد الحرب العالمية الثانية .

(ب) يمكن في المستقبل مد خط انابيب لنقل البترول العراقي الى حيفًا (وهو ما حدث بالفعل فيما بعد ) وبذلك لا يكون هدا النقل خاضعًا للدولة المنتدبة على سوريا ولبنان .

ولما استوثقت انجلترا من أمر السيطرة على العراق ، من الناحية العملية ، كانت هناك مشكلة تعلق بلواء الموصل الذي تنازعه العراق \_ وأيدته انجلترا \_ والدولة التركية الجديدة . واذ طال الجدل بشأن المنطقة عرض الأمر على مجلس عصبة الأمم ، وانتهى بضمها الى العراق .

ثم انشأت انجلترا امسارة شرق الأردن ، ووقعت معها ومع العسراق معاهدات تعترف باستقلال القطرين الأسمى ولكنها تبقى السيطرة الفعلية في ابدى البريطانيين الذين اقاموا القواعد العسكرية التي تكفل الدفاع عن مصالحهم . وفي الوقت نفسه عملت بريطانيا على تدعيم سلطانها على الإمارات والمشيخات العربية المطلة على الخليج العربي ، وذلك ادراكا منها بأنها مناطق لابد وأن تشتمل على مصادر بترولية ضخمة وهو ما تحقق بالفعل ، ومن هذه الإمارات والمشيخات نذكر بالفعل ، ومن هذه الإمارات والمشيخات نذكر هذه الجهات كانت محميات بريطانية بالفعل ، الكلمة الأولى والأخيرة هي للمقيم البريطاني .

# اشتراك الأمبريالية الأمريكية

ولكن الاستعمار البريطاني ما كان ليسمح له بالانفراد بالثروة البترولية الكامنة ، بل أصرت الامبريالية الفربية - أى الراسمالية في مرحلتها الاحتكارية . على أن تشاركه هذه الثروات . ومن هنا قبل أن يعاد توزيع ملكية شركة نفط العراق بحيث حصلت كل من المصالح الأمريكية والفرنسية والهولندية على نسبة قدرها ٢٣٠٣٥ في المائة ، وطبق المبدأ نفسه على الشركات الأخرى العاملة وطبق المبدأ نفسه على الشركات الأخرى العاملة

فى الحقل البترولى في العراق ( شركة الموصل والبصرة ، وخطوط الأنابيب الممتدة الى ساحل البحر المتوسط ) . واشتركت المصالح الأمريكية ايضحاف في استغلال البترول في الكويت ، كما اشتركت المصالح الفرنسية مع البريطانية أخيرا في بترول أبو ظبى .

ولم يتمكن الاستعمار البريطاني من السعودية وانما أخيلي مكانه للمصياح الأمريكية التي استطاعت الحصول على امتياز بترولي كان يشمل ذلك البلد العربي كله ، كما أنشأت وتملكت خط الأنابيب الذي ينقل الخام السعودي الى ساحل البحر المتوسط . ورغبة في ضمان السيطرة وفي السيطرة على مصالحها البترولية بالمنطقة ، ثم انشاء قاعدة الظهران في البعودية . وهكذا فالاستعمار لا يتمثل في الاحتلال ووضع الجيوش فحسب ، ولكنه يمكن أن يتخذ صروة براقة وحداعة وهي السيطرة على موارد البلد ، وهي سيطرة تتبح له التصرف في مصائره الاقتصادية والسياسية ، الداخلية والخارجية .

ولكن دور البتـــرول في خلق الاستعمار بصورتيه المباشرة وغير المباشرة ، لم يقف عند حدود الوطن العربي في آسيا ، ولكنه امتد الي البلاد القريبة في الشمال الأفريقي ، فالمعروف أن الحرب انتهت بهزيمة إيطاليا وبالتالي تحسررت ليبيا واعترف لها بالاستقلال والسيادة . ولكن الخرائط الجيولوجية الني كانت ترسمها وتحتفظ بها الشركات البترولية الكبرى ، كانت تدرج ليبيا في عداد المناطق ذأت الاحتمالات البترولية آلوافرة والتى تنتظر الاسستفلال عندما يحين الوقت المناسب ، وحان ذلك الوقت بعد أزمة السويس في عام ١٩٥٦ واغلاق القناة ، ومن هنا اشـــتد البحث والتنقيب عن البترول ، واتضحت غزارة الانتاج والاحتياطيات مما يشد به ارتفاع الانتاج الذي بدأ في عام ١٩٥٨ ، الى أكثر من ٧٠ مليون طن في عام ١٩٦٦ . والمساهد أن الأغلبية الساحقة من الشركات العاملة في حقــل البترول الليبي امريكية ، كما ان لشركة النفط البريط اليالية امتيازات واسمعة . وكان لابد من الاطمئنان اولا ـ أى قبل نيل الامتيازات وبدء عمليات الواسعة ، ومن هنا تم الضفط على الحسكومة الليبية وهو الضغط الذي أسفر عن ارغامها على توقيع اتفاقيات تسمح بوجسود قواعد عسكرية بريطآنية وقاعدة جوية أمريكية ضخمة هي قاعدة هويلس المعروفة . وبهذه القواعد مضافا اليها الأمتيازات ألبترولية ، لا يعدو المراقبون القول

بأن ليبيا كانت خاضمه للسيطرة الامبريالية الفرية .

ونعلم ان الجزائر قامت بثورتها في عام ١٩٥٤ ضد الاستعمار الفرنسي الذي ران عليها ردحا طيولا من السيزمن . وطالت الصراع حتى عام ١٩٦٢ . وجرت محاولات لحل المشكلة ولكن الحل كان يصطدم دائما بالخلاف حول الصحراء الجزائرية ، لا بصيفتها هذه وانما لأنها كانت تشتمل على امكانيات واسعة للاستغلال البترولي، وكانت المصالح الفرنسية هي التي تقوى ذلك الاستغلال بمقتضى امتيازات سخية حصلت عليها من فرنسا صاحبة السلطان هناك .

وهكذا عندما نتتبع تاريخ الاستعمار الغربى في الوطن العربي ، وكيف نشأ وكيف تطور ، يصير لزاما علينا أن ندرك أن البترول أو « الذهب الأسود » كان وراءه .

### استثمار أم استفلال

ان الرأسمالية حين تسعى الى استغلال موارد بلد الطبيعية ، تقيس نجاحها بمبلغ العائد الصافى الذى تدره استثماراتها في هذا البلد . وعلى ضوء هذه القاعدة نورد البيان التالى عن النتائج المالية التى حققتها بعض شركات البترول العساملة في منطقة الخليج العربى ، في عام ١٩٦٥ ( بملايين دولارات الولايات المتحدة الأمريكية ) :

|             | وراعاوم اللاي                   |
|-------------|---------------------------------|
| السعودية    | شركة الزيت العربية الأمريكية    |
| البحرين     | شركة بترول البحرين              |
| الكويت      | شركة الخليج بالكويت             |
| المنطقة الم | شركة البترول الأمريكية المستقلة |
|             | البحرين<br>الكويت               |

واوقع من هذا فى الدلالة البيسان الخاص بنسبة الربح (فى المائة) الى راس المال المستثمر ، اذ بلغ متوسطها خلال الفترة ١٩٦٦ - ١٩٦٠ :

| النسبة الملوي | البلد    |
|---------------|----------|
| 75            | العـراق  |
| 118           | قطبر     |
| 17            | السعودية |

وتبدو فداحة هذه النسبة التى تخرج عن نطاق الربح الاقتصادى السسسائد فى مختلف المشاريع الاقتصادية ، اذا ذكرنا انها لم تتجاوز

٢٠٪ فى فنزويلا ، وأنها لا تتعدى ٨٪ فى بلاد أوربا الغربية .

### الاعتماد على البترول العربي

واذا كان الاستعمار قد اتخد من (( الذهب الأسود )) مصدرا للكسب ودعم قوته ، الا أنه في الوقت خلق الأداة التي سوف تحفر له قبره ، وهذه هي الحقيقة التي أصبحت تدركها الجماهير في كل أرجاء الوطن العربي ، ومن هنا مطالبتها في اصرار بوقف تصدير البترول الى الدول التي عاونت اسرائيل بطريق مباشر أو غير مباشر ، في عدوانها الأخير الذي شنته قبيل انتهاء الاسبوع الأول من شهر يونيه عام ١٩٦٧ .

فأول ما للاحظ بهذا الصدد هو اعتماد أوربا الفربية على البترول الذي تنتجه البلاد العربية ، والذي لا يزال يشكل حــوالي ٦٥ في المائة من استهلاك المنطقة منه . وتحاول المصادر الغربية ان تقلل من خطورة هذا الوضع الذي لا يشبه في نظرها مثيله في ســنة ١٩٥٦ ، ولكن الواقع تخالف هذا لأن الاستهلاك في أوربا الفربية ارتفع منذ ذلك التاريخ بنحسو ثمانية ملايين ونصف مليون برميل يوميا ، مصدرها كلها العسالم العربي ، ومن هنا يجيء تحاذير صحيفة الفاينانشيال تايمز بعددها الصادر في ٣ يونيه الماضي ، اذ قالت انه او قررت البلاد العربية أن تقطع البترول عن بريطانيا فان الأمر سيوف يشكل كارثة خطيرة . وتبدو صحة التحذير اذا تمعنا هذه النسب المئوية عن المصادر التي تزود بريطانيا بحاجتها من البترول الخام ( وذاك عن فترة الشبهور الأربعة الأولى من العام الحالي ) :

| النسبة المئوية | الصيدر     |
|----------------|------------|
| 74             | الكويت     |
| ۲ده            | العراق     |
| 3cF            | ایران      |
| ۲.             | السمودية   |
| 10             | ليبيا      |
| <i>ە</i> ر ٩   | نيجيريا    |
| . 1 •          | فنزويلا    |
| ٩٠٠١           | مصادر اخری |

فكان بريطانيا تستورد ٢ ر ٢٣ ٪ من احتياجاتها البترولية من اربع بلاد عربية فقط . والمعروف ان الولايات المتحدة الأمريكية أكبر بلد منتجع للبترول في العالم ، ولكن يجب ان نأخذ في الاعتبار البضا الزيادة السريعة المطردة في استهلاكها والتي

تربو على مثيلتها في الانتاج ، ومن هنسا فانها تستورد سنويا مقادير طيبة من الخام من العالم العربي حيث السعر أرخص كثيرا من سواه في الأقاليم الأخرى ، ولأن المصالح البترولية الأمريكية تسيطر على أكثر من 7٪ من البترول العربي . وفي العام الماضي استوردت المانيا الغربية نحوا من 7 مليون طن من الخام من ليبيا وحدها ، ومن هنا تبدو جسامة الخطر الذي يحيق بها اذا ما منع عنها هذا المصدر الحيوى .

هذه الناحية تفسر لنا الكثير من الظواهر التى نلقاها الآن فى بلاد عدة من أوربا الفربية وهى رفع اسعار الكثير من المشتقات البترولية كالبنزين ، والعمل على تقليل الاستهلاك من هذه المادة الأخيرة ثم محاولة توزيعه وفقا لنظام البطاقات وهسو ما سوف تأخذ به بريطانيا . ومما يزيد من خطورة الأمر ما ترتب على العدوان الاسرائيلي من اغلاق قناة السويس ، ومعنى هذا أن تضطر الناقلات الآتية من أيران مثلا إلى الدوران حول رأس الرجاء الآتية من أيران مثلا إلى الدوران حول رأس الرجاء الصالح فى الطرف الجنوبي الأقصى من القسارة الأفريقية ، وهذا يؤدى الى ضياع وقت طويل الشحن والنقل .

### ليس من بديل آخر

علم وتسعى بعض المصادر الفربية الى تهوين حدة الأزمة التي تنتظر شعوبها ، فتقول ان في الامكان تدبير موارد تعوض ما كان يأتي من البلاد العربية . ولو نظرنا الى الموارد الجديدة لوجدناها عبارة عن البلاد الآتية : منطقة الكاريبي ( في نصف الكرة الفربي ) وخاصة فنزويلا ، ونيجيريا ، وايران . وهنا مسائل يجب أن توضيع في الخسبان ، فبترول نصف الكرة الفربي مرتفع التكاليف كثيرا بالقياس الى مثيله العربي ، ولعل هذا من الأسباب التي تفسر ظاهرة انخفاض عائد الاستثمارات مما أشرنا اليه في موضع سابق . أما نيجيريا فقد اصبحت مصدرا يبعث على أشد القلق بسبب الصراع الداخلي الذي نشمم بين الحمكومة الفيدر آلية والاقليم الشرقى ( الذي أعلن في يونيه الاقليم هو الذي يضم المنابع البترولية في الدولة النيحيرية . بل أن محاولة الاعتماد على فنزويلا وايران ، وحتى نيجيريا اذا ما استتبت الأمسور فيها ، محاولة غير عماية أو من المستحيل زيادة الانتاج بحيث تعوض ولو قدرا بسيطا من واردات أوربا الفربية من البترول الفربي ، فضلا عن أن

هذه المصادر التى يراد الاتجاه اليها لتعويض بعض النقص ، تفتقر الى الكثير من المرافق والتسهيلات اللازمة لنقل البترول من حقوله وآباره الى موانى الشحن .

### النتائج الخطيرة وزوال الاستعمار

والآن ، ما الآثار الاقتصادية التي يمكن ان تترتب على انقطاع البترول العربي عن البلاد التي ساعدت اسرائيل ، على نحو مباشر او غييب مباشر . أول ما تلاحظه هو الضرر الذي يصيب قطاعات الاقتصاد في هذه البلاد ، فعلى المستقات البترولية ، السوداء والبيضاء ، تعتمد الصناعة ، والزراعة الحديثة ، ووسائل النقل والمواصلات بشتى صورها . وإذا اصيبت الصناعة بالتعثر فمعنى هذا أن تتأثر صادرات هذه البلاد الى العيالم الخارجي ، ومن هنا قالت الصحف البرطانية أن توقف البترول العربي سوف يزيد من ضعف القاعدة الاقتصادية التي تعتمد عليها عملية الانتعاش الاقتصادي ، وهي الآن قاعسدة هشة وقابلة للكسر .

وثمة ناحية على اكبر جانب من الأهمية . فالبلاد الفربية ذات المسالح في الوطن العربي تستورد بسبة كبيرة جدا منسه ، على صورة الخام ، ثم تتولى تكريره في معاملها وبذلك :

(1) تخلق صناعة كيماوية متعددة الجوانب ، تستثمر فيها عشرات المئات من ملايين الجنيهات وتصدر عنصرا هاما من عناصر الصادرات .

(ف) وصناعة التكرير تدر مبالغ طائلة عالى الخزانة على صورة رسوم وما اليها .

(ح) كما أن صناعة التكرير والصناعات الكيماوية تهىء العمل لقطاع له وزنه من القوة العاملة في هذه البلاد .

هذه الاعتبارات جميعا مما ذكرناه على سبيل المثال لا الحصر ، تفسر لنا كيف تستأثر أوربا الغربية بنسبة قدرها ٢٣٥٨ في المائة من الطاقة التكريرية في العالم ، كما يتضح من البيان التالى : النسبة المئوية البلد أو المنطقة المنال التالى ، نه

 البلد أو المنطقة
 البلد أو المنطقة
 التكريرية

 الولايات المتحدة الأمريكية
 ١٤٠٣٦

 اوربا الفربية
 ١٤٠٤١

 الاتحاد السوفييتى
 ١٢٤١٤

وتتضح طبيعة هذه الظاهرة ، وهى انعكاس لظاهرة الاستفلال الامبريالي ، اذا ذكرنا في الوقت نفسه أن طاقة التكرير في جميع البلاد العربية

لا تتجاوز ٢ر٣ في المائة من الطاقة في العـــالم. اجمع!

وثمة نواح اخرى نلفت النظر اليها ونحن نتحدث عن الآثار الاقتصادية بالنسبة الى البلاد التى يتوقف ضغ البترول العربى اليها:

أولا \_ في عام ١٩٦٠ مثلا بلغت قيمة الأصول الثابتة والسائلة المستثمرة في الصناعة البترولية العـــربية وايران نحــوا من ٢٨٥٠ دولار أمريكي ، وبلغ صافي الأرباح حوالي ٣٠٠٠ مليون دولار ، وذلك قبل اداء العائدات المستحقة للحكومات المضيفة ، وحملتها ١٤٢٠ مليونا ، أما الباقي وقدره ١٥٨٠ مليونا فكان من نصيب الشركات. فاذا ذكرنا أن الحكومة البريطانية تملك ٥١/ من رأس مال شركة البترول البريطانية ، كما أن المصالح المالية البريطانية تملك نحو ٤٠ ٪ من راس مال مجموعة رويال دتش شل ، أمكن أن نقدر الفائدة المالية التي تعود على الخــزانة البريطانية مباشرة من جهة ، وعلى رأس المال البريطاني من جهة أخرى . أما بالنسبة الى الرأسمالية الأمريكية فانها تملك اكثر من ٦٠٪ من المصالح البترولية في البلاد العربيَّة ، ويكفيُ للدلالة على عظم العائد الذي يعود على هذا البلد ، أن نذكر أنه في عام ١٩٦٦ \_ طبقا لتقديرات الخبير البترولي العسربي الاستاذ عبد الله الطريقي ـ حققت الشركات الأمريكية العاملة في البلاد العربية بمنطقة الخليج العربي ١٢١٥ مليون دولار . هذه الأرقام لا تبعث على الدهشة ما دامت نسبة العائد الى الأموال الموظفة تتراوح بين ٦١٪ في السعودية، ١١٤٪ في قطر ، بينما هي بالنسبة الى الأموال الأمريكية الموظّفة في الصناعة البترولية في منطّقة أورباً الغربية كانت دون ذلك بصورة تبعث على التساؤل ، كما يتضح من الجدول التالى:

### البلد النسبة المئوية ( متوسط ١٩٥٨ - ١٩٦٠ )

| · · · · · ·       |
|-------------------|
| بلجيكا ولوكسمبورج |
| ألمانيا الاتحادية |
| ا بطاليـــا       |
| الملكة المتحدة    |
| فرنسا             |
|                   |

ثانيا \_ وبالنسبة الى انجلترا فانها عنسدما تستورد البترول من البلاد العربية حيث لشركاتها امتيازات وافرة ، لا تتحمل عبئا ماليا يقع على ميزان مدفوعاتها . ففي عام ١٩٦٣ مثلا وفرت شركة البترول البريطانية على انجلترا ما قيمته مليون جنيه من العملة الصعبة ، كما وفرت عليها شركة شل حوالي ٨١ مليونا .

ولنفرض الآن ان البترول العربى قطع عن بريطانيا ، وأنها اضطرت الى استيراد حاجتها من الولايات المتحدة ومنطقة الكاريبى ، فمعنى هـذا انها تدفع ثمنا أعلى من ثمن البترول العربى ، كما ان معناه ايضا أنها تدفع هذا الثمن بالدولارات الأمريكية أى بالعملة الصعبة ، وهو أمر خطير اذا أخذنا في الحسبان العجز المزمن الذى تعانيه بريطانيا منذ سنوات في ميزانها التجارى ، حتى أنها قررت خفض عدد قواتها في المأنيا الغربية ، كما تعتزم التقليل من بعض التزاماتها في جنوب شرقى آسيا ، وكل هذا كى تقلل من العجز الذى يعانيه ميزان المدفوعات .

وينطبق الأمر ذاته على الولايات المتحسدة ، فشركات البترول الأمريكية التى تزاول نشاطها في البلاد الأجنبية ، تسهم بدرجة طيبة في دعم ميزان المدفوعات الأمريكي . فقد أوردت نشرة ابناء القاهرة )) بعددها الصادر في ١٧ يونية سنة ١٩٦٧ ، نقلا عن تقرير لشركة ستاندارد أون نيوجرسي أنها حققت من عملياتها خارج الولايات المتحسدة ١٩٦٨ مليون دولار في عسام ١٩٦٢ ، وأضافت في العام نفسه ١٩٦٨ مليونا الى الخزانة وأضافت في العام نفسه ١٩٦٨ مليونا الى الخزانة في العام نفسه ١٩٨٨ مليونا الى الخزانة في الأمريكية العاملة في صافيا في سنة ١٩٦٥ قدره ١٩٦٦ مليون دولار ، كما يتضح من الأرقام التالية

البلد مافى الربح مافى الربح الملكة العربية السعودية البحرين البحرين الكويت الكويت المنطقة المحايدة (بين السعودية والكويت) ١٢١٨ المنطقة المحايدة (بين السعودية والكويت) ١٣٠٨

ثالثا ـ هذه النتائج الخطيرة تترتب على منع البترول العربى عن البلاد التى أيدت اسرائيل فى عدوانها ، بوجه عام وبلاد الولايات المتحسدة وبريطانيا والمانيا الغربية بوجه خاص . واكن الخطر يزداد حسدة بالنسبة الى البلدين الأولين الذا ما قررت البلاد العربية تأميم المحسسالح الأمريكية والبريطانية في الحقسسل البترولى ، ففى هذه الحالة لن يقف الأمر عند حد فقدان الأرباح الضخمة ، وانما يتعداه الى فقدان الأموال الموظفة (حتى ولو دفع عنها التعويض) بارباحها ، لا بصورة مؤقتة وانما بصفة دائمة . ومعنى هذا الراسمالية الأمريكية والبريطانية تفقد احدى النالوالية الأمريكية والبريطانية تفقد احدى

### الدعامات التي تستند اليها ، مما يعجل بانهيارها ، وبالتالي بانهيار احدى مظاهرها وهي الاستعمار .

وفضلا عن هذا فالقضاء على هذه المصالح ، واستمرار هذين البلدين في انتهاج سياستهما القائمة على التحيز السافر لاسرائيل والصهيونية، يؤديان بالتالى الى القضاء على المصالح الاقتصادية الأخسرى من شركات ومصارف وشركات تأمين وعمليات نقل وما الى ذلك . يضاف الى هذا ان ينعكس ذلك على المعلاقات التجارية بينهما وبين ينعكس ذلك على المعلاقات التجارية بينهما وبين المالم العربي الذي لابد في هذه الحالة من ان يقلل من استيراد حاجته من السلع المصنوعة يقلل من استيراد حاجته من السلع المصنوعة منهما . والعروف في علم الاقتصاد أن التوسع في التصدير هو من أعظم أهداف الرأسمالية ، وتعجل بانهيارها .

وثمة نتيجة أخرى وضحت في الآونة الأخيرة . فقد سبق أن ذكرنا أن القلواعد الأمريكية والبريطانية التي فرضت على ليبيا بعد استقلال الأخيرة ، كان الهدف منها أيجاد نوع من الضمان للامتيازات البترولية التي يعتزم الحصول عليها . وعلى أثر العدوان الاسرائياي الأخسير ، وتحت الضغط الشعبي ، اعسادت ليبيا المطالبة بتصفية هذه القواعد نهائيا من البلاد ، وبذلك يزول مظهر مادي ملموس من مظاهر الاستعمار .

تلك هى بعض النتائج التى يمكن ان تترتب على استخدام السلاح الأسود في معركة الحرية . . فاذا كان البترول قد اسهم في قيام وجـــود للاستعمار في الوطن العربي ، فما من شــك انه سيكون أيضا الأداة التى تحفر قبر هـــدا الاستعمار .

### راشد البراوي



تيارات فلسفيه

- ان المطلق الهيجلي لا يتحقق في وعي مفارق للعالم ، ولا في رؤية شــاملة ابدية ، بل يتحقق في المناشط والأعمال الخلاقية للفنسان ، وفي ايمان المؤمن وعبادته ، وفي آراء الفليسوف الذهبية المنظمة ، فالمفارق عنده لا يكون الا اذا كان متجليا في تجربة انسانية عينية .
- ان مشكلة الاغتراب تكاد تكون الشكلة الرئيسسية في الفلسسفة المعاصرة ، وبخاصة الوجودية والماركسية ، لأنها تمس الانسان الماصر وترتبط بوضعه في الجنمع الصناعي التكنولوجي ، وعلى ذلك فالفلاسسفة المعاصرين أخذوا من هيجل أكثر مما نبذوا وتأثروا به أكثر مها ثاروا عليه .

سيبدو عنوان هذا البحث غريبا كل الغرابة • فكيف يكون هيجل فيلسوفا معاصرا ، وقد مات سنة ١٨٣١؟ •

بيد أن هذه هي الحقيقة التي يحرص على اثباتها كثير من الباحثين في ميكان القلسفة المعاصرة . فمنذ سنة ١٩٠٧ ، وهو الوقت الذي نشرت فيه لأول مرة مؤلفات هي**جل** الدينيـــة التي كتبها في سن الشباب \_ وثمة دراس\_ات عديدة يهدف أصحابها الى (( احياء هيجل )) الدراسات تصور هيجل وكأنه فياسوف وجودى قبل الوجسوديين ، تصدر مفاهيمه وأفكاره ــ التي تبدو في نظرنا عامة مجردة ــ عن تجربة حية عاناها ألى حدّ الشقاء والتّمزق . ( انظر ، على سبيل المثال ، دراسة چان قال : (( شهاء الوَعى في فلسفة هيجل )) ، باريس ، ١٩٢٩ . وكتاب أيبوليت : ﴿ دَراســــاتُ عن ماركس

وهيجل )) ، باريس ، ١٩٥٥ ) . أما بعضها الآخر فتظهر هيجل كمآ او كان ماركسسيا قبسل الاركسيين ، يعنى بنقد الوضع الاجتماعي والاقتصادى والسياسي والديني للمجتمع الذي كان يعيش فيه ، وهـــو مجتمع بورجوازى رأسمالي ، بين افلاسه وعقمه ، وتنبأ بانحلاله . ( انظر ، على سبيل المثال ايضا ، دراسية چورج لوكاتس: (( هيجــل الشـــاب )) ، برلين ، ١٩٤٨ . ودراسة ماركيوز : ( العقل والثورة ـ هيجل ونشوء النظرية الاجتماعية )) ، نيويورك ، ١٩٦٠ . وكتاب جارودي : (( الله قد مات ـ دراســة في فلســفة هيجل )) ، باریس ، ۱۹۲۲ ) ۰

ولا شهد أن السبب الأساسي الذي دفع هؤلاء الباحثين الى الكشيف عن الجوانب الحية في فكر هيجل واعادة النظر في فاستفته ، هـو ما تعرضت له هذه الفلسفة من اسساءات فهم

### مكتبتنا العربية





صحيحة . ففي نظره أن هيجسل لم يكن من أصحاب الميتافيزيقا المفارقة ، ذلك لأننا لو ألقيناً نظرة سريعة على محتــويات كتابيه الكبيرين : ( فنومنولوجيا الروح )) و « دائرة العــــلوم الفلسفية )) ، لوجدنا أن كلا من الكتابين يبدأ بما هو مباشر وعيني ، ويبعد بقدر الامكان عما هو مطلق . ولئن كان الكتابان انتهيا بما هو مطاق ، اذ أن الأول ينتهى بالمعسر فة الطلقة الفلسفة ، والثاني ينتهي بالصور الثلاث الروح المطلقة : الفن والدين والفلسفة \_ فان التّأمل في هذين الكتابين جدير باقناعنا بأن هيجل لم ير فيما هو مطلق شيئًا مفارقا لتجارب الناس ومناشطهم : ان الطلق ـ على حد تمبيره ـ ( هو الحاضر حضورا كاملا )) ( (هو الفعلي )) ) (( وما هو بالشيء الذي يكون فوق الأشياء أو وراءها )) . أن المطلق الهيجلي لا يتحقق في وعي مفارق العالم ، ولا في رؤية شـــاملة أبدية ، بل يتحقق في المناشــط والأعمى الخلاقة للفنان ، وفي ايمان المؤمن

كثيرة . فقد اسىء فهم هيجل عندما نظر اليه على الله من أصحاب المتافيزيقا المفارقة ، أى يتناول بالدراسية موضوعات وأمورا مفارقة لعالمنا التجريبي الواقعي ، ويحول ما نعرفه وما نجربه الى نوع من النظرة الكلية تجاوز معرفة أى فرد منا وتجربته . واسىء فهمه أيضا عندما نظر اليه بوصفه فيلسوفا ذاتيا ، يرى أن الطبيعة أو التاريخ لا يوجد الا في وعي الانسان أو من أجله . وأسىء فهمه عندما قيل أنه فيلسوف عقلي ، يحاول أن يستنبط ، ابتداء من عدة أفكار مجردة ، تفاصيل الطبيعة والعالم التجربيي على نحو قبلي ، لا على الطبيعة والعالم التجربيي على نحو قبلي ، لا على نحو بعدى \_ أى بعد التجربة ، كما نعتقد اليوم .

ولقد افرد احد الباحثين الانجليز ، ويدعى فندلاى ، كتابا (عنوانه: ((هيجل - اعسادة نظر )) ، لندن ، ١٩٥٨ ) للرد على هده الآراء الخاطئة والاستعاضية عنها بنظرات أخييه ي

وعبادته ، وفي آراء الفيلسوف المذهبية المنظمة . فالمفارق عنده لا يكون الا اذا كان متجليا في تجربة انسانية عينية .

واما الرأى الذي يقول بأن هيجل يستنبط تفاصيل الطبيعة والتاريخ من عسدة مبادىء ومفاهیم مجردة ، فیرد علیه فندلای بقوله : ان هيجل اعتقب ل فيما أسماه (( بالعلم المذهبي المنظم )) ، وهـــو علم ترتبط فيه المفاهيم كلها ـ حتى تلك التي تستخدم في العلم والتاريخ ـ ارتباطا وثيقا في سلسلة متصلة الحلقات ، كل منها بجد في هذه السلسلة مكانه الوحيسة والضروري . وقواعد هذا العلم المذهبي المنظم لسبت استنباطية بالمعنى الذي تكون فيه قواعد القياس أو الحساب الرياضي ، استنباطية . أنها بالأحرى قواعد عمل ، تدفعنا الى الانتقال من افكار ، الميدأ فيها كامن ، الى أفكار يصبح المبدأ فيها ظاهرا مكشوفا . أن هدفك هيجل ليس هو أن يقوم بعمل العالم أو المؤرخ ، ولا أن يضيف الى نتائجهما شيئا جديدا ، بل أن يصوغ مفاهيم يمكن على أساسها ادراك هـذه النتائج العلمية والتاريخية ادراكا فلسفيا •

على أن هذا الباحث الانجليزى يرى أن الجانب الحى والمعاصر في فلسفة هيجل هو ما قاله في الفكر واللغة . فهيجل في اعتقاده يشارك الفكر المعاصر في دعوته الى وحدة الفكر واللغة ، بحيث نقضى على المتناقضات الفلسفية التي تنشأ عن

الاستخدام الجارى للغة ، وفى نظرته الى الفكر على انه رموز (( داخلة )) والى الرموز على انها فكر (( خارج )) ، أو بعبارة أخرى ، فى النظر الى الفكر على أنه عملية (( ادخال )) للرموز ، والى الرموز على أنها عملية (( تخارج )) للفكر .

ورغم أهمية هذا الحانب الذي أشسار اليه فندلاي ، وبخاصة للمناطقة الوضعيين ، فاني اعتقد أن هناك جانبا أكثر منه اهمية ، يثبت أن الفلاسفة المعاصرين وبخاصية الوجوديين والماركسيين ، لم يتجـاوزوا بعد هيجل ، دغم ادعائهم الشهورة عليه ، وهذا الجانب هو تناول هيحل لشكلة الاغتراب . فما أحسب أن هناك مشكلة أخرى غيرها تملك ، في السنوات الأخيرة ، على المفكرين والفلاسيفة المعاصرين اهتمامهم ، وتشغل حيزا كبيرا من تفكيرهم . وما احسب كذلك أن هناك مشكلة أخرى غيرها الصق بواقع الانسان المعاصر ووجوده . فانسان هذا العصر انسان مفترب يعيش في عالم مفترب . والفيلسوف ما هو الا بمثابة القياس الذي يقيس حال الاغتراب الذي نحن وهو نعيش فيه . فان حاء بعد ذلك فياسوف وعبر عن هذه المشكلة \_ حتى لو لم يكن من أهل عصرنا الحاضر \_ كان للا شك معاصرا لنا ، وكانت فلسفته أو المشكلة التي سحثها ، حية . ومعنى الحياة هنا أنها ، أى المشكلة ، تدفع النساس وتحركهم اما الى الاحساس بها أو التفكير فيها أو العمل لحلها ، فمشكلة كتلك التي كانت تشفل بال فلاسمفة العصور الوسطى وهي ما اذا كانت الملائكة ذكورا او اناثا ، مشكلة ميتة غير حية ؛ لأنها لم تعد تدفع أما مشكلة الاغتراب فتكاد تكون المشكلة الرئيسية في الفلسفة المعاصرة ، وبخاصة الوجسودية والماركسية ؛ لأنها تمس الانسان المعاصر وترتبط بوضعه في المجتمع الصناعي التكنولوجي . وعلى هذا ، فعندما نعرض هذا الجانب من فكر هيجل ، فاننا نقضى من وراء ذلك اثبات قضية بسيطة هي : أن الفلاسفة المعاصرين أخذوا من هيجل أكثر مما نبذوا ، وتأثروا به أكثر مما ثاروا عليه ، بحيث نستطيع أن نقول أن هيجل لم يتجاوز بعد .



ف . هيجز

### مؤلفات الشيباب الدينية

لقد تجاوز هيجل النقــد العقلى التقليدي للدين الذي كان ينظر الى الدين على أنه ((خطأ)) وقع فيه الإنسان ، وأقام نقد الدين على أساس وجودي تاريخي ، جديد كل الجدة وثوري تماما ، وسرونو بادر على الدين ، وتضمن كذلك أصــل المحاولة التي قام بها كل من ماركس ونيتشه لقلب المحاولة التي قام بها كل من ماركس ونيتشه لقلب القيم . ان الدين لا يبدو لنا في مؤلفات الشباب بظهر على أنه (( اغتراب )) ، فلا ينبغي أن نفكر في الدين على أساس أنه (( معقول )) أو (( لامعقول )) ، بل يجب أن نفهمه وأن ننقده بوصفه تعبيرا عن ( شقاء )) الإنسان (( وتهزقه )) .

ومع ذلك ، يهيب هيجل بالانسان « أن يسترد كنوره التى اغتربت عنه وسلبت منه لحساب من في السيماء \_ يستردها بوصفها ملكه هو » . واقد قال انجاز فيما بعد : « أنه ليفضل فويرباخ تلميذ هيجل ، هبطت السماء الى الأرض وتبعثرت كنوزها \_ كما لو كانت احجارا \_ على قارعة الطريق ، وما على المسرء الا أن يحاول التقاطها وجمعها » . والواقع أن تلاميذ هيجل لم يفعلوا شيئا سوى أن دفعوا يرنامج الاسترداد . . ، الذى صاغه هيجل ، الى اقصى نتائجه ، من ذلك الذى صاغه هيجل ، الى اقصى نتائجه ، من ذلك

الطبقة العاملة لطاقتهم على العمل ولوسائل الانتاج التى سلبت منهم ، وما يقوله الوجــوديون عن ضرورة ((استرداد)) الانسان لذاته الحقيقية التى ضاعت منه في خضم الحياة اليومية ، والمجتمع الصناعي الآلي .

يقول هيجل: « ان كل ما هو سام وجميل في طبيعتنا الانسانية نقلناه نحن بانفسنا خارج ذواتنا ، واسقطناه على موجود غريب عنا ، ولم نبق لانفسنا سوى النقائص التى تقدر عليها طبيعتنا البشرية . واننا لنستكشف من جديد الجوانب الخيرة السامية في طبيعتنا ، وسروف نمتلكها من جديد وسوف نستردها بعد ضياع » . ان الاغتراب بهذا المهنى ( أى بمعنى الشسقاء أن الانسان ليس شقيا دائما . فاليونانيون والتمرق والشياع ) ليس امرا واقعا على الدوام ؛ القدماء لم يعروف ( الانقسام أو التمرق ) ، ولا الهرب في عالم « الماوراء الانقسام أو التمرق ) ، ولا الهرب في عالم « الماوراء على الدوام ؛ الميار الذي به نحكم على درجة الاغتراب ، وهي التي تؤلف الاطار المرجعي للتاريخ كله .

اليونان \_ في نظر هيجل \_ هي (( النقطة المنيرة التاريخ )) ، « ولئن كانت الجنة كما جاء ذكرها في الأناجيل هي جنسة الطبيعة الانسانية ، فان اليونان هي جنة الروح الانسانية » . واليونان ، في رأيه ، ليست نقط (( فردوس الفن المفقود )) ، كما ذهب الى ذلك غالبية معاصريه من الشعراء

والفنانين ، بل هي ايضا ، وعلى الخصوص ، (( فردوس السياسة المفقود )) ، فاذا كان اليونانيون قد عاشوا في انسجام مع العالم، فلك لانهم لم يعرفوا أي لون من ألوان الانقسام والتمزق ، أو الانفصال بين المدينة والفصرد ، ولم يعرفوا اللها والمال الفادة الفردية ، ولم يعرفوا الهصرب في العالم الفادغ الأجوف للماوراء . أن أرض اليونان المقدسة التي نظر اليها الشعراء المعاصرون لهيجل (( بعيون الروح )) ، أخذت عنده طابعا سياسيا حيا ، فظهرت المدينة اليونانية من جديد مجتمعا الحقيقة ، تتحقق ارادته الجزئية الفلسردية في الارادة الكلية العامة ، تتحقق في الأمة ، وفي أمة معينة بالذات هي اليونان .

ويصف هيجل حرية المواطن اليوناني القديم بأنها حرية داخل الدولة ؟ لأنها حرية الطلاعة للقوانين التي شارك في وضعها بنفسها ، ولأنها حرية اتباع الإحكام التي اختارها هو . وعلى هذا ، فان المطلق عند اليوناني القديم هو مدينته الإرضية . وهذا على العكس من المواطن في العالم الحديث ؛ فقد صار انسانا فرديا ، وانانيا ولذلك يصف هيجل حرية هذا المواطن بأنها حرية خارج الدولة ، لأن الدولة في العصر الحديث لم تعد تحققا كاملا للانسان ، بل اصبحت شيئا آخر غريبا عنه ، مما يدفع الإنسان الي أن يحفظ حريته الخاصة خارج هذه الدولة ، ولن يتسنى ما وراءه ، الى عالم الماوراء والغيب .

والواقع أن هيجل يضع هنا سعادة اليونان ونعيمهم في مقـــابل بؤس الألمان وشـــقائهم ، وستخدم الحالة السياسية المثالية لليونان أساسا لهجوم يشنه على (( العقم السياسي )) الألمانيا ، وعلى فساد المجتمع البرجوازي وانحلاله ، وعلى نزعة الهرب من هذآ العالم الأرضى الى العالم الآخر في الديانة المسيحية . فألمانياً - كما يقول -(( لم تعد دولة )) ، وبينما كان الفرنسسيون منفمسين في عملية تجريب سياسية ثورية ، كان الألمان لا يهتمون الا بحماية ملكيتهم الخاصة ، وتبدت لهم قوة الدولة وكأنها شيء غريب يوجد خارجهم وبمعزل عنهم ؛ « فالعناد الذي تتميز به الشخصية الألمانية لم يسمح للأفراد أن يضحوا بمصالحهم الخاصة الفردية فيسبيل المجتمع ، أو أن يتحدوا في مصلحة عامة ، وأن يتبينوا حربتهم في القبول الحر لسلطة الدولة العليا » . ان المجتمع البرجوازي الحديث ، على العكس من

المجتمع القديم ، لا يعرف الا المصلحة الفردية الخاصية ، وينشىء أفراده على التمسك بهذه المصلحة والسعى وراءها .

مما سبق نتبين أن الاغتراب بمعنى الشقاء أو انعدام الحرية السياسية ما هو بالحسالة الطبيعية التى يتحتم عسلى الانسان أيا كان أن يكابدها ويعانيها ، وأنها هو ظاهرة تاريخية يرتبط بعرجة الحرية السياسية التى تقوم عليها سعادة الانسان أو شقاؤه ، وبالتالى تأصساه في العالم أو هروبه في الماوراء .

ولكن ، كيف ومتى نشا الاغتراب بمعنى الانقســـام والتمزق والشقاء أ يقول هيجل : « قرب نهاية العالم القديم احتاج الناس الذين فقدوا الشبحاعة المدنية ، والذين عاشوا في حال من الظلم والتمزق \_ الى جزاءات تعوضهم عن بؤسهم الذي لم يحاولوا أبدا التقليل من شدته » . هنا نجد هيجل يربط بين ظهور الاغتراب وانحلال الامر اطورية الرومانية في نهاية العالم القديم ، حيث ساءت الأحوال الاقتصادية والسياسية ، وحيث انتشرت النزعة الاستبدادية . ولقد كان سوء هذه الأحوال بمثابة الأرض الخصبة لانتشار المسيحية ، ذلك أن المسيحية بثت في نفوس الأفراد اعتقادا مؤداه أن الفساد الذي يعيشون فيه ما هو الا وضع طبيعي ، وأن الانسان فاسد بطبعهم . فهیجل بری أن السیحیة بصرفها الانسان عن الاهتمام بالحياة الدنيا والعالم الواقعي، وجعله مواطنا من مواطني السماء ( الماوراء ) ، قد ساعدت النزعة الاستبدادية على الانتشار ، \_ كما يقول هيجل \_ يلعبان دورا واحدا ، فالدين يعلم الناس ما يريده الاستبداد: احتقار النوع الانساني وعجزه عن تحقيق أي شيء بنفسه " . والمعروف أن مكياقلى قد جعل - قبل هيجل -المسيحية مسئولة عن عدم تعلق الناس ، في العصر الحديث ، بالحرية ، ولكن هيجل يضيف الى ذلك قوله: بأن السبب المباشر لفقدان الحرية هو ظهور طبقة مسيطرة من القادة ومن أصحاب الثروة ، أسلم اليهم الشعب مقاليد الأمور وتسيير دفة الدولة . وبذلك لم يعد ينظر الانسان الى الدولة على أنها ثمرة من ثمار نشاطه ، بل اختفت صورتها من نفسه ، واصبح بعيدا عن السياسة وعن الأمور العـــامة ، ولا تشغله آلا مصاحته الخاصة .

وسط هذه الأوضاع السياسية والاجتماعية والدينية التي سادت نهاية العصر القديم ، ظهرت علاقة السيد بالعبد ، التي ما هي الا الأسساس

الوجودى (( للتهزق )) الذى يعبر عنه ، على نحو مجرد ، بالتقابل القائم بين الذات والموضوع ؛ فالانسان لم يعد يشعر بوحدته مع الله ، وتحول الى مجرد موضوع للارادة القاهرة لدولة غريبة عنه . ازاء هذا الوضع أسقط الانسان ذاته على تصوره موضوعا له مطلق القدرة والقوة ، عند هيجل معناها تحول الله الى قوة موضوعية الله منفصلة أو غريبة عن الانسان ، وهذا التصور لله لا يظهر الا في أوقات الفساد والعبودية التى تمر أحيانا في حياة الناس ، ونستطيع أن نقسول بعبارة أخرى ، أن الانسان في نهاية العصر القديم اغترب عن ذاته وأصبح لا ـ أنا ، ولم ينظر الى الله على أنه ذات ، بل تصوره هو الآخر لا \_ انا ، لم موضوعا خالصا ، غريبا عنه تماما .

وقد ترتب عملى تصمور المسيحيين الله الموضوعي تصور آخر هو (( تشبيؤ الطبيعة )) . وفى ذلك يقول هيجل: « أن المسيحية بتصورها الموضوعي لله قد جــردت الطبيعة من طابعها الانساني والالهي ، فحملتها كتلة من الأشهياء الحامدة الصماء . وتوجد في صميم المسيحية الفكرة اليهودية التي تقول بتعالى الله والتي تنظر الى علاقة الخالق بالمخاوق على أنها علاقة السيد بالعبد » ، أن الانسبان \_ فيما يقول هيجل \_ لا يستطيع أن ينسجم مع العالم وأن ينفتح على جمال الطبيعة وقداستها ، الا داخل المدن الحرة . فلأن اليونانيين كانوا أحرارا ، فقد عاشــوا في انسجام مع (( الكل )) متجاهلين شـــقاء العلو والماوراء . ولقـــد جعل الشـــقاء الذي خلفه الاستبداد من نظرة الانسان نظرة معتمة متجهمة ، والقى على الطبيعة حجابا كثيفا لا حمال فه ولا معنى . وطالما أن الحريات مكفولة ، ففي مقدور الانسان أن يكون معيارا لجميع الأشياء ، وأن يرى العالم مكملا حيا لوجوده وامتدادا لذاته ، او مرآة ىرى فيها نفسه .

ونخلص من هـنا كله الى القول بأن هيجل يتخد ـ فى مؤلفات الشياب الدينية ـ من فكرة الحرية السياسية محوراً يدير حـوك أفكاره ، فمتى كان هناك توافق بين حرية الفرد وحرية الجماعة ، ومتى كان هناك انسجام بين المصلحة العامة ، بين المواطن والوطن ، فلن يكون هناك مجال لشقاء الانسان ، وبالتالى لاغترابه ، والاغتراب هنا ظاهرة تاريخية ، أي تنشأ نتيجة ظروف تاريخية ، وعندما يقضى على الاغتراب بالتبعية .

### مؤلفات فترة يينا

أبدا لم يكن هيجل بالفيلسوف المنعزل عن أحداث عصره ، المبرر لاوضاع مجتمعه ، بل كان على العكس من ذلك ، ناقدا لها ، فاضحا لعيوبها . والدليل على هذا مؤلفاته الدينية التي سبق أن ذكرناها ، ومؤلفاته التي كتبها بعد ذلك ، والتي تعرف بمؤلفات فترة يينا ، وهي على هيئة رسائل صغيرة ، يغلب عليها الطابع السياسي والاجتماعي . وقد بين فيها الوضع الذي آلت اليه ألمانيا بعد الحرب التي خسرتها أمام الجمهورية الفرنسية .

وكانت التناقضات العسامة متمشسلة فى الاختسسلافات التى كانت سائدة بين الولايات الألمانية والاقطاعيات مع بعضها البعض . ولم تكن العزلة طابعا يطبع كل افطاعية فحسب ، بل كانت ايضا سمة كل فرد . فقد اهتم كل فرد بالبحث عن مصلحته الخاصة دون أن يراعى حقوق غيره ولا مصلحتهم ، مما جعل الأمنة الألمانية عاجزة عجزا كاملا ، وأصبحت فريسة سهلة لأى طاغ فولة . و و اذا كانت ألمانيا لا تزال تسمى باسسم دولة ، فأن وضعها الراهن الفاسسسد والمنحل لا يسمى الا فوضى )) .

الفترة دراسة بعنوان (( مذهب الخلقية )) يتناول فيها تطور الحضارة . وهو يقصـــد بالحضارة مجمسوع المناشط الواعية للانسان في المجتمع ، فالحضارة هي ملكوت الروح ونطاقها . والنظام الاجتماعي والسياسي ، والعمل الفني ، والدين ، والدين ، والدهب الفلسفي ـ كلها أمور توجيد وتسلك بوصفها جزءا من وجمود الانسان ، وما هي الا منتجات ذات عقلية تستمر في الحياة في هذه المنتجات . ومن حيث هي منتجات فانها تؤلف عالما موضوعيا ، وهي في نفس الوقت ذاتية ؛ لأن الموجودات البشرية هي التي أنتجتها وخلقتها . فالشيء \_ أي شيء ، ذاتي وموضوعي في نفس الوقت ، متصل بذات الانسبان لأن الانسبان خالقه ، وغريب عنه لأنه منتم الى عالم موضوعي . هنا يستشعر الاغتراب الابداعي ؛ لأنه وهو المبدع والخالق لهذه المنتجات يجدها تبتعد عنه وتكتسب وجودا غريبا منفصلا ، وجودا موضوعيا ، بل انها لتتحكم فيه وتستعبده في بعض الأحيان .

وتطور الحضارة يكشف عن مراحل متميزة تدل على مستويات مختلفة للعلاقة بين الانسان وعالمه ، الى تدل على طرق مختلفة لفهم العسالم والسسيطرة عليه ، بحيث يصسير متوافقا مع

احتياجات الانسان وامكانياته . والمرحلة الأولى هي العلاقة المباشرة التي تربط بين الفرد المنعزل والموضوعات المعطاة القائمة أمامه . فالفرد هنا يدرك موضوعات بيئته بوصفها اشياء يحتاج اليها أو يرغب فيها ، ويستخدمها لتحقيق واشسباع احتياجاته ، ويستهلكها كما لو كانت طعاما وشرابا . ويصل الانسان الي مرحلة أعلى في سيرة الحضارة عندما يشكل العمل الانساني العسالم الوضوعي وينظمه . فالانسان هنا لم يعد يستهلك الأشياء ، بل يحفظها بوصفها وسائل لاستمرار واعيا بين الأفراد الذين ينظمون نشاطهم عسلي أساس تقسيم العمل لكي يحل الانتاج المستمر محل ما قد استهاك .

وعلى الرغم من أن هيجل ينظر الى العمل على أنه وسيلة من وسائل التكامل والتعاون بين الأفراد ، فأنه ينقد العمل الاجتماعى الذى يقوم على تقسيم العمل فى المجتمع الحديث ؛ ذلك أن عمل الفرد الذى يستهدف اشباع احتياجاته الشخصية ، يتحول الى (( عمل عام ، يقصد منه انتاج السلع للسوق )) . ويصف هيجل هلذا النوع الآخير من العمل بأنه (( عمل مجرد و كمى )) ، ويجعله مسئولا عن التفاوت المتزايد بين الناس فى الثروة .

ان العمل المجرد \_ في نظر هيجل \_ لا يستطيع أن يطور ملكات الفرد الحقيقية ، فالآلية – وهي الوسيلة التي تخلص الانسان من التعب والكدح \_ تجعل منه عبدا لعمله ، (( وكلما تغلب الإنسان على عمله وقهره ، أصبح هو نفسه بلا حسول ولا قوة )) ، ذلك لأن الآلة تقلل من التعب والكدح للمجمُّوع فقط ، ولكنها لا تعلل تعب الفـــرد . (( وكلمآ أصبح العمل أكثر آلية . قلت فيمته وتعب الفرد وكدح أكثر » . « وكلما زاد انتاج العمل ، قلت قيمة العمل ، وانحط وعي العامل الى اسفل درجة من درجات البلادة وانعـــدام الحس » . وعلى هذا ، فإن تكامل الأفــــراد المتصارعين خلال العمل المجرد وخسلال عملية التبادل يقيم « نظاما شاملا من الاعتماد المتبادل ، يقيم حياة متحركة للأموات . ويتحرك همادا النظام هذا وهناك على نحو عشوائي أعمى ، كحيوان اهموج يستلزم ضبطا قويا وكبحا لحماحه ».

البرجوازي الذي يقوم على انتاج السلع . وهمذه النقمة تذكرنا ايضا بالوجوديين عندما يصفون اغتراب الانسان في المجتمع التكنولوجي الحديث بأنه صلا في المصنع وكأنه مسمار في دولاب العمل ، أو قطعة غيار يمكن استبدالها بغيرها عندماً لا تقوم بدورها . أنَّ العامل المفترب عند هيجل ميت يتحرك ، يعيش في عالم غريب عنه ، معاد له ، تتحكم فيه قوانين السوق والبيع والشراء . هنا نضع أيدينا على المسلسور الش الذي أخذ عنه الفلاسفة الماصرون ، ابتداء من ماركس والوجوديين حتى اريك فروم ، تحليلاتهمّ لظاهرة الاغتراب في بعدها الخاص بالعسامل في المجتمّع الصنّاعي . وجوهر المشكلة عند هؤلاء جميعاً أن العمل الذي يقوم به الإنسان ، بدلا من أن يشبع حاجاته الانسانية وبدلا من أن يكون وسيلة التكامل بينه وبين الأفراد الآخرين ووسيلة لانشاء مجتمع انسانی عقلی \_ أصبح في ظل المجتمع الراسمالي التكنولوجي الذي يهتم بانتاج الساع للسوق ، قوة مفتربة عن ذات الأنسان ، مسلوبة منه ، عامة ، ومجردة .

ان هيجل يستخدم في مؤلفات فترة يينا جدل الواقع العيني الذي يستهدف ادراك الحي الأنسانية خلال جوانبها العينية الملموســــــــة . واستخدام هذا الجدل العينى أفضى بهيجل الى أن يتبين مساوىء المجتمع الفردي الذي يسيطر عليه قانون الانتاج من أجل الانتاج ، أو القــوة منَ أجل القوة ، وقد أدركُ هيجل بعقليته الجدليَّة الفدة حالة الاغتراب التي لابد أن يعانيها الانسان في مثل هذا المجتمع . فالإنسان يصير أمام نفسه لفزا محيرا ، ذلك لأن نتائج أعماله لم تعد ملكا له ، فبتخارج الانسان وتموضعه في العالم ( والعالم هو عالم الآخرين ، عن طريقه نتصل بالطبيعة ، فأبسط آلة تفترض آخرا ) \_ يفترب ، ويصبح آخر ، غير ما هو . وعلى هذا ، فان التموضع في العالم واغتراب الذات هما اللحظتان الأساسيتان في جدل الواقع العيني عند هيجل .

والجدير بالذكر أن ماركس وجه الى هيجل نقدا مؤداه أن هيجل قد خلط بين التموضع ، وهو العملية التى بها يتخارج الانسان في الطبيعة والعسالم الاجتماعي عن طريق العمل ، وبين الاغتراب ، وهو العملية التى بها يصبح الانسان غريباً عن ذاته ، والتى بها يجد نفسه في عمسله (( آخر سواه )) ، أو بالأحسرى لا يجد ذاته ولا يستطيع أن يتعرف على نفسه . وعدم القدرة على التعرف على الذات فيما تنتجه من أعمال هو الشقاء الأكبر للانسان . فالفرد المغترب لا يتعرف

على نفسه في عمله ، ولا في الآخر . ذلك أن انتاج الانسان تعالى عليه وتجاوزه ، فصار مقهورا ، تقهره اعمال انتجها بيديه وذهنه . هنا ينبثق الوعى الشقى ويكون الانسسان المغترب ، الذي لا يقهره هيجل الا بالفكر في الفكر . وهذا النقد من جانب ماركس يذكرنا أيضا بما قاله كيركجور من أن هيجل يرفعنا الى سماء التأمل والفكر ، بينما يجعلنا نعيش في اكواح الواقع .

ان ماركس لا يرى في التموضع شقاء ، ذلك لأن الانسان يعمل على تغيير الطبيعة وتأنيسها . والانسان ـ في نظر ماركس ـ اذا ما أراد أن ينتقل من كونه فردا بيولوجيا ، أي محصورا داخل نطاق احتياجاته البيولوجية \_ الى أن يكون انســانا اجتماعيا، فلايد له أن يتموضع، أن يتخارج، أى أن يخرج عمله لكي يساهم به مع المجمسوع في تانيس الطبيعة . ولكن ، لماذا يكون الإنسان المتموضع ، الانسان المتخارج ـ لماذا يكون انسانا شقياً ﴾ ضائعاً ﴾ وغريباً عن عمله ؟ ، ولماذا لا يظهر له المجتمع بوصفه تعبيرا عن ارادته ، ويتبدى له عكس ذلك وكأنه ارادة غريبة ؟ . ها هنا يختلف ماركس عن هيجل . فماركس يذهب الى أن التموضع ليس اغترابا ، الا في حاله بعض الظروف التاريخية التي يمكن أن تختفي في التاريخ كما نشأت من التاريخ ، أي أن التموضع عند ماركس ظاهرة ضرورية أما الاغتراب فظاهرة تاريخية . ان العمل ما هو الا تموضيع للجهد الانساني ، ولكن هذا التموضع لا يصبح اغترابا الا عندما الانسان الى آلة جامدة . ولم يتحول التموضع الى اغتراب الا تحت ظل ظرف تاريخي هو ظهور الرأسمالية . وماركس يرى أن من المكن ازالة هذا الظرف التاريخي . وعندما يتم ذلك ، فان الانسان يسترد عمله الذي سلب منه ، ولا يصير التموضع عندئذ اغترابا . وفي نظر ماركس أن هيجل قد خلط بين ما هــو ظاهرة ضرورية ( التموضيع ) وبين ما هو ظاهيرة تاريخية ( الاغتراب ) •

وردا على نقد ماركس هذا نقول: آن للاغتراب عند هيجل معان مختلفة وابعادا متباينة . منها الاغتراب من حيث هو ظاهرة تاريخية ترجع الى ظروف تاريخية \_ كالاستبداد وفقدان الحرية السياسية والمصلحة الخاصة \_ اذا زالت هذه الظروف زالت معها ظاهرة الاغتراب . ومنها الاغتراب من حيث هو ظاهرة أنطواوجية وابداعية ، وهو بمعنى تخارج افعسال الانسان

بحيث تصبح وكأنها غريبة عنه . وهيجل هنـــا لم يخلط بين التموضع والاغتراب ، بل وحــد بينها . ولم يترك هذا التوحيد دون أن يبدى بعض الأسباب الوجيهة لذلك . فالانسان عندما يتموضع في الحضارة وفي الدولة وفي العمال الانساني على وجه العمـــوم ــ يغترب في نفس التموضع غيرية لا يمكن قهرها . ومع ذلك ، يجب عليه إن يحاول قهر هذه الفيرية والتفلب عليها. وهذا توتر لابد منه للموجود الانسان . وفضل هيجل يكمن في أنه أكد هــذا التوتر في صميم الوعى الانساني بالذات . وعلى العكس من ذلك نجد أن أكبر الصعوبات التي تواجه الماركسية ادعاؤها التفاب على هـــذا التوتر في المستقبل القريب أو البعيد ، وتُفسيرها السريع لهذا التوتر بجانب واحد ومعين من جوانب التاريخ . أليس تبسيطا للأمور محاولتها رد هذا التوتر الى نظام من نظم الاقتصاد ؟ اننا لا ننكر أن النظام الرأسمالي من عوامل اغتراب الانسان ، ولكن ، هل هسو النظام الوحيد الذي يسبب الاغتراب ؟ اننا نجد الاغتراب ( بمعناه الأنطولوجي والابداعي ) لا في النظام الرأسمالي فحسب ، بل نجده كذلك في الحب ، وفي العلاقات الانسانية ، وفي معــرفة الانسان بالانسان ، وفي التكنولوجيا التي شيد بها الانسان عالمه ، وفي الادارة السياسية للدولة ، اليس في هذا كله تعرفا على الذات في آخر ، تتضمن نوعا من الانفصال أو التخارج أو الاغتراب، يحاول المرء أن يتجاوزه ويقهره ، ولكنه باق دائما أبدا ؟ .

ان الاغتراب عند هيجل ليس وقفا على ذلك النوع الذي ينشأ تحت ظل النظام الراسسمالي كما يعتقد ماركس ، فما ذلك الاحسالة جزئية خاصة لمشكلة أعم وأشمل ، وهي مشسكلة وعي النسان بذاته ، الانسان الذي يعجز عن التفكير في نفسه بوصفه ذاتا مفكرة منفصلة ومتوحدة ، والذي لا يوجد الا في عالم من صنعه ، والا في ذات أخرى . ولكن ، هذا النحو الذي يوجد عليه الانسان في الآخر ، أي التموضع ما هو الا اغتراب، ما هو الا فقدان للذات في نفس لحظة اكتشاف ما هو الا يمكن الفصل بينهما ، ووحدتهما لا يمكن أمران لا يمكن الفصل بينهما ، ووحدتهما لا يمكن في حركة التاريخ ذاتها .

محمود رجب

### فلسفة النقدالفنى

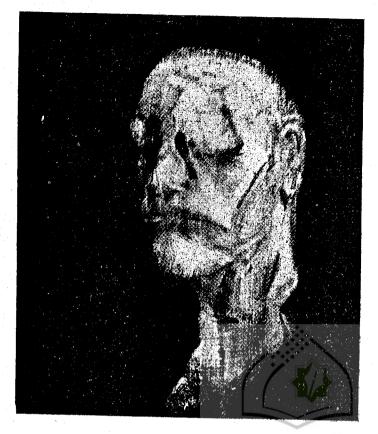



### فكرة النسوبه في الفن الحديث

### من هو فرنسيس بيكون :

ولد فرنسيس بيسكون سنة الهرائدة لاب يعمل بتسدريب الخيول ﴿ تُوكَ انجلترا الى المانيا ثم الى باديس ثم عاد مرة اخرى ليستقر في كنزنجتون بلندن ﴿ خدم في الدفاع المدنى اثناء الحرب ﴿ قارىء عظيم للفلسفة بريطاني على قيد الحياة ، وربما على الإطلاق ﴿ ليس في حياته مدرسة أو جامعة أو اكاديمية أو عضوية لجنة

او معلم او استاذ او جائزة او ميدالية او وسام شرف او منصب او عقصد زواج ● خالقالتشخيصية الجديدة في الغن الحديث ورائدها ● قدم خمسسة عشر معرضا فرديا منسلة ١٩٦٣ – ١٩٦٦ وحوالي تسعين معرضا مشتركا منذ سنة ١٩٣٣ – ١٩٦٣ متواضع شديد الحب لبيكاسو ، كثير الادمان ، يختصار والاصدقاء ، قوى البنية ، حزين النفس ، شديد القوض ، مديد التعمق ، شديد الغوض ،

يداه عريفستان حتى انهما تكفيان لتغطية وجه ثور ، يكره المتلكات والروتين والعقيسسدة والتظاهر . والمانيا واعماله مقتناه في متاحف انجلترا وللنيا وامريكا واستراليا وإيطاليا كلاف جنيه استرليني ● في سسكة في باريس أن يقيم له معرضا فرديا بنفس اسلوب الغباء يعيد التاريخ في الماريخ

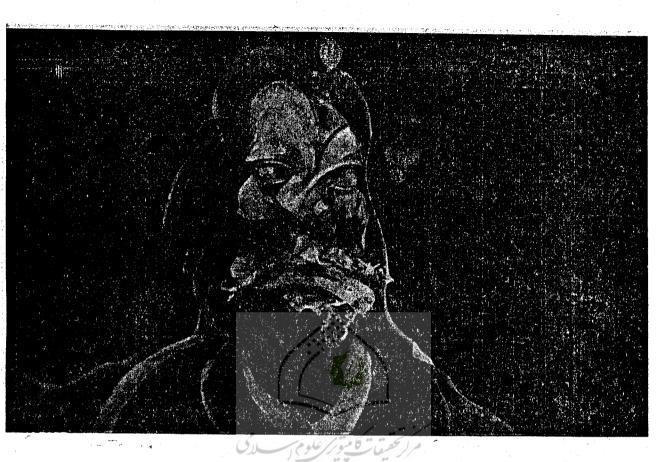

الانسان المنحرف ١٩٦٦

### عند فرنساس بيكون الحسمد فسؤاد سايم

### تقبض على مؤخرة القدم! .

- \_ هل ذهبت الى الذبع ؟ .
- رأيت العظم والصدر والأشياء الداخلية ، والعيون والأسنان يطليها الدم ..!

هذا هو فرنسيس بيكون ( ١٩١٠ ) الفنان الذي يصدم أوروبا بلوحاته المليئة بالفـــرابة ، إ والشهوانية ، والذبح ، والصلب والعصيان ، والأمل الضائع ، والوحشية ، والعذاب الحتمى.

### 🔵 بیکون یرث عرش بیکاسو

- أنا لا أؤمن بالحضارة .
  - \_ ماذا تقصد ؟ .
- اقصد اننى لا اؤمن بالحضارة! .
- ماذا تقصد بانك لا تؤمن بالحضارة ؟ .
- ـ بيني وبين طفولتي حرب مستعرة حرب بين ما طبعونی علیه ، وبین ما عرفته! .
  - ـ ماذا تقصد ؟ .
- الجواميس التي تذبح كل يوم ، وهـ ذه البقية من الجلد واللفد التي لا تنقطع فيظل الراس مدلى الى اسفل بينما الخطاطيف الحديدية

هكذا بينما كنت أقيم معرضا في لندن ، أتاح لى العظ أن ارى اثنى عشر عملا ضخما من انتاج بيكون ، وكنت أكثر حظا أذ شاهدت هذا البرنامج الفنى الرائع الذى استمر ساعتين في التليفزيون البريطاني مع بيكون .

أما هذه المناقشة السابقة فهى جزء من هذا الحديث الطويل . الذي لا ينسى !!

برسم كما لو أنه استيقظ من حلم مزعج . في فرشاته قوة اليقظة ورائحة الحقيقة آلتي توجع . الوانه تصرح طول الوقت ، ولكنه الصراح الذي لا يرفع الشكانة الى أحسد . دافيء ، في مساحاته هذا العمق الذي لا هو وجداني ولا هو ذهنى . التأليف عنده يبدأ بالفكرة ، واذ تدور الفرشاة في عجائن الألوان لا يكون لأي شكل على اللوحة الا قوة العقل الفلسفي التي تتبدي من خلال الخط وحده واللون وحده . ومع ذلك فهو يبدو كما لو كان يضع مساحاته بقوة الغريزة ، تلك القيوة التي تجعل من الدفين شيئًا ماثلا للعيان . حر كامل الحربة حتى ليمكن أن نقول عنه انه اكثر فنانى القرن العشرين مقدرة على الاختيار وهو يملك هذه الامكانية الخبيئة التي تمنحه العطاء الدائم للصياغة ، بحيث يكشف بعدا لم يكن مرئيا ، وأثرا يصدم ويفضح . ومع ذلك فأن أشخاصه واضحو الشكل ، ومساحاته منبسطة تكاد تخلو من التراكيب اللونية الصعبة ، حتى أنه يبدو في غالب الوقت مذهلا .

واشخاص بيكون مشوهة التفاصيل ، يغاب عليهم الاحساس بأن هناك زمنا ماثلا ، مصطرعا بالدمار وبالتمرد وبفقدان الأمل . وذلك في اللحظة التي تبدو فيها فرشاته ذات ضربات شهها بحيث العنف حتى انها لتستدير حسول نفسها بحيث تنقل هذا التسلاقي التام بين الدائرة والقلق . أما خطوطه على الأوحة فمشحونة بالعصبية . وبهذه الذبذبة الموجعة التي تجعل الخط يتجزأ وبهذه الدفية الشكل . على أن هذه العصبية الواضحة لا تمنسح الماساة معطيات خاصسة أو مفردة بمقدار ما تجعل الخاص منخرطا في الشامل ، والمفرد شربكا في الكل .

وبلغة الفن فان بيكون فنان يصعب تقويمه ، فهو متمرد حتى على ان يصنف . منوع بحيث يخلل العين طول الوقت ويحيرها . ان أشخاص بيكون كائنات غريبة ، شهديدة الخصوصية ، ولعلنا نستطيع ان نصفها احيانا بالأسهطورية ولكنها الأسهطورية التى تختلف عن تلك التى وضعها وليم بليك في لوحاته . فأشهكال بليك تستمد وصها الغالب من الحكايات القديمة

والكائنات الفريبة ، ولكن الفارق هو فى أن بيكون يخلق الأسمطورة نفسها . وهو لا يوجدها عن طريق الخط مثل بليك ، وانما يخلقها عن طريق قوة الاحساس بالكتلة . وبمعنى أدق عن طريق قوة تجسيد اللون للمعنى ، وللمجهول .

### بيكون بين (( سوتين )) و (( قان جوخ )) :

ومساحات بيكون توحى بالحلم ، ولعله رسم أحيانا هؤلاء الأشخاص الذين يدورون حسول انفسهم دورانا عاصفا واولئك الذين يطيرون في انفسهم دورانا عاصفا واولئك الذين يطيرون في الهواء ، ويتحركون في غضب ، ويجلسون على لا شيء . ولكنه لا يعبر عن لغة الحلم مثلما يعبر «دالي» ، فحلم بيكون متناسخ من عنف الرؤية ، ومن قوة الواقع ، بينما حلم ((دالي)) خارج من منطق التناقض (ساعة + حصان + نهر) حلم بيكون منفجر من قوة الإندهاش وعدم التصديق (انظر الصور المنشورة) ، ومع ان مارك شاجال (يقف على النقيض من دالى في المعنى والاسلوب والمالجة والحلم ، الا أنه حتى شاجال لا يكاد يقترب من بيكون .



ف . بيكون بريشة سليم





ومع أن بعض شخصيات نسوتين ( ١٨٩٤ – ١٩٤٣ ) من الممكن أن تذكرنا ببيسكون ، ألا أن سوتين كان مباشرا ، وكان اهتمامه منصبا على كيفية اختيار هذه العجائن المتداخلة السميكة من الألوان بهدف التجميسل ، وليس بهدف التعميق . لقد كان العنف عند سوتين يتلخص في نقله من الواقع الى مجرد التسجيل عسلى اللوحة ، فهو يبرز مثلا من خلال شخصية مجنون، أو مجنونة ، أو من خلال صورة فرخة مذبوحة أو معلقة . . الخ ، ولكن العنف عند بيكون يتمثل

في كونه موقفا انسانيا شاملاً ضد النمط ، وضد الجمود ، بل وحتى ضد حدود العقل .

ومع أن سوتين في ذلك الوقت كان يضيف ما يفرى في ضربات فرشاته العاصفة الا أن الفراغ بقى عنده معدوم القيمة ، عاريا من اى دور ، الا من موازناته مع المشخص ، ولذلك فقد بقى ، هذا الشيء الفامض الذى تميز به بيكون ، ان المشكلة عند بيكون تأتى من الحاحه القوى على تجسيد المشخص ، هذا التجسيد الذى لا يعنى بالمسقط ، او بالمقط ، أو بالمنظور ، او بالرئى ،

### مكتبتنا العربية

وانما يعنى بقوة تلاحمها جميعا مع غير المنظور وغير المرئى ، ومن ثم فقد انفرد عند بيكون بنفس هذه السمة المميزة ، وهو فراغ لا يأتى من منطق الفضاء في اللوحة ، وانما يأتى من عنف التكتيل في المشخص ، فالفراغ عند بيكون ليس هو الموزون مع الكتلة ولا المتوازن مع الحجم ، وانما هو المسدى الداوى الذي ينجم عن انفجار الكتلة او الثقل داخل المشخص الفائا جاز أن نقول ذلك عن بيكون فمعناه أن الطابع الفالب على فنه ليس هو طابع النحت فحسب ، وانما هو طابع النحت وزيادة .

وعلى الرغم من أن بيكون مستقل هسذا الاستقلال التام في الشخصية والمعالجة والتناول ، وعلى الرغم من أنه متفرد ، ومنفرد بعالم موحش شديد الكآبة ، الا اننا نلمس في بعض اعماله هذا الأثر الطفيف من عالم فان جوخ ، هسذا العالم الجنوني الضائع المشوب بالأسى والحزن . ولعل أعمال بيكون في الخمسينات الأولى تكشف عن استفادته العميقة من طريقة ضربات الفرشساة السريعة ، تلك التي كانت تحسدت في لوحات السريعة ، تلك التي كانت تحسدت في لوحات (فان جوخ) تجزيئات لونية شديدة الأثر فوق سطح اللوحة . ولكن الذي يظل لبيكون هو هذا

الطابع الذي يميزه بالعنف والاقتدار ، بل وتظل له هذه الحركة العشوائية التي تنبعث من جراء اصطدام لون بالآخر داخل التركيب ، فلقد كانت ضربات الفرشاة عند « جوخ » متقابلة ، واحيانا متماثلة الايقاع في اللون والخط ، الا أنها تختلف نهائيا عند بيكون ، فلا هي متماثلة ، ولا هي متقابلة ، ولا هي متكاملة ، ولا هي متعارضة ، انها كلها مضروبة داخل بعضها عراك ما يلبث أن يفصح عن حركة دينامية ، بحيث يبدو كما لو كان ذلك قد حدث بقوة انطباق الطبيعة ، أو باستعمال عشرات الفرش مرة واحدة ـ ومن ثم قان استفادة بيكون لم تنحصر الآفي طريقة ضربات الفرشاة وحدها ، والواقع أن فان جوح كان معنيا عناية وأضحة بالتكامل الجمالي الشكل كله ، ولذلك فقد جرفه عالم الألوان ، بل وربما بهره أكثر مما يجب ، لذلك كان فان جوح دافئًا ، ولكنه في نفس الوقت كان قد فقد العمق ، وبالتالي هذه الجمالية الحلوة التي تنفجر عن الصراع بين الموضوع والأدوات كلها .

ولعل الفارق يبدو اشد ما يكون عندما نعلم أن بيكون فنان على قدر عظيم من الثقافة ، ومن ثم فهو يكسب أعماله هذا الايجاز الفلسفي العميق الذي يبدو في الوجوه ، والأشكال ، والمساحات .

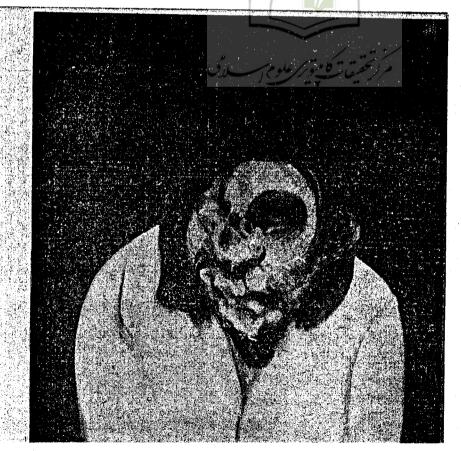

رأس امرأة ١٩٦٠

بين بيگون وبيگاسو :

بيكون اذن فنان مشمصخص . بمعنى انه يجسد ظواهر الانسان في أشكال يخلقها لذاتها . (( اننى أحب للوحاتى أن تظهر كما أو أن انسانا قعد عبر بينها بحيث ترك علامات الحضمور الانساني ، وآثار ذكرى الحوادث الماضية )) .

على أننا لسنا هنا بصدد البحث عن المدرسة التى تضم بيكون ، ففضلا عن عقم هذه المحاولة ، الا اننى افضل البعد عن الانخراط في هذه المتعة المدرسية الرخيصة ، التى تصم معظم نقساد الفن ـ هنا على الأقل ـ بالجدب والصدأ .

ولكن حسسنا هذه النظرة المقارنة ، التي قد تفيد في استقبالنا لأعمال بيكون . فتشبخيصية بيكون على قدر كبير من وفرة الصفات بحيث أنها تختلف تماما عن تشخيصية **فان جوخ ، وجوجان** تلك التي كانت تصدر عن ارادة التعبير عن موقف تقليـــدى في الحياة ، بنفس الأدوات والعناصر التقليدية الموجــودة في الظاهر الواقعي ، بينما تعتمد فنية المعالجة على الخط بصفة أساسية وتجزىء اللون الى وحدات متماثلة ، ومن جهة أخرى فان التشخيصية عند بيكون تختلف عن التشخيصية الشعرية عند بول كلى ، ومرو تلك التي كانت تعتمد على الشكل البنائي ذي الوحدات اللونية الشفافة المتكاملة . وهي تختلف بعد هذا كله عن تشخيصية حورج رووه التي كانت تعتمد على الخط السميك الداكن حول اطراف التكوين مع الاغراق في استلهام أشكال من العالم المثالي تتسم بالحزن والفيبية والعقيدة .

بل هي تختلف حتى عن معظم التناولات التي نعرفها في التشخيصية \_ واذا اقتضى الأمر \_ فهي تقف على النقيض من تشخيصية بيكاسو، ولكنه ليس مجرد النقيض المدموغ بالاختلاف فحسب، وانما هو أيضا النقيض المميز بالجدة وبالاثارة وبالدهشة وبوفرة العمق، وربما أيضا بالصدمة.

ومهما يكن من شيء فالحقيقة أن بيكاسو ظل محافظا . بمعنى أنه ظل متمسكا بآخر خيط في القديم ، وهو التوازن في جوهره التقليدي ، على عكس ما قد يبدو للمتأمل العادي . هـذا التوازن المنبثق عن تآلف مساحة التصميم مع مساحة الخلفية ، وعن تصادق الخطوط داخل



شخص جالس ١٩٦٠

بعضها في الشكل . ومن هنا فقد ظل بيكاسيو الله وغم ثوراته التي فحرت فن القرن العشرين ــ حريصا على أن تبقى لوحاته محكمة البناء بهذا المعنى ، بحيث تستطيع العين أن تدور أو تروح وتحيء راسا أو أفقا ، حول محور ارتكار بذاته على اللوحة ، فلا تلبث أجزاء اللوحة أن تصير في لحظة ما تيارات مساعدة على خلق رؤبة جمالية كلية . ولكن الأمر عند بيكون جد مثير وجالب للدهشة . أن التشخيصية عند بيكون فلسفة تفرض شكلها الضرورى . انه يشوه الأشخاص طبقا لهذا الالحاح المحتوم. فهو لم يقصد أن يكون غرسا ، وانما قصد أن يكون صــادقا . وهو لم يقصد أن يكون حديثا وانما قصد أن تكون معاصرا . هكذا تكسرت الأشكال عند بيكون لا من واقع ضرورة التكنيك ، وانما من واقع الحضور وضرورة الحضور ، والزمن وضرورة الزمن ، فالزمن هو محور ارتكار بيكون ، وما دام الأمر كذلك ، فعالمه هو المراد واللامراد ، هو الخمسير التبصر والعمى ـ هو الكل مذبذب بين اثنين ، ومن ثم فهو العذاب الذي لا يراد ، **وهو أخسيرا** الانسان على كل مستويات العمق والتسطيح •

هكذا امكن لبيكون أن يلغى العنصر الأخير الذي تبقى عند بيكاسو ، وهو التــوازن بين الشكل والتصميم ، وبين العمق والتجسيد ، وبين الخط والمساحة . فبيكون لا يحجز مستوى النظر في المسخص عن طريق توازن مرمى العين ومن ثم شحنها للدوران حول محور ارتكاز في الشكل ، او صعودها حوله أفقا أو رأسا كما هي الحال عند بيكاسو والقدماء ، وانما هو يحجز العين حتى الانحباس في المشخص ، لا عن طريق استاوب تداعى مرمى النظر ، وانما عن طريق صدم العين بمساحات متعاقبة لا يحدها منطق تقليدي خلف المشخص ، وبحيث تخلو في نفس اللحظة من أية تدريجات لونية حتى لتشبه طلاء الحوائط في أغاب الاحيان . ولكنه هذا الحبس الذي غالبا ما يقترب من أن يصبح سجنا . أنه عند بيكون اكثر من محرد انعكاس أخلاقي لمفهوم الحبس ، انه قضبان بمعنى الكلمة . وفي لوحته العظيمة (( البابا يجلس )) ، تبدو هذه القضبان الدخيلة بغير مبتغى أو انتظار ، بتقابل بعضها مع البعض الآخر حتى تصنع قفصا حول شكل البابا الجالس، وعلى الرغم من أنَّها تأخذ النظر ، فانها أيضــــ تهترىء سطح اللوحة بأحمعه .

ومع ذلك فقد ظل بيكون حريصا على تفصيل التشريح الآدمى في الأشخاص ، لا بقصد جذب المتلقى ، او منافقته على حساب قيم الجمال والفن ، وانما على قدر ما تستطيع هذه التفاصيل ان تضيفه من شحنات السخرية والمرارة في المحتوى . بل حتى على قدر ما تستطيع أن تصبح عنصرا عضويا لا يمكن فهمه الا عن طريق الكلى المندمج في داخله .

ولعل لوحة (( الرجل الذي يدور )) هي احدى الأعمال البالفة الروعة التي استطاع بيكون أن يبلور فيها ذروة الاحساس باللاشيئية ، والعبث والعذاب والحزن . (( لقد ادرك الانسان الآن ان وجوده مجرد صدفة وانه مخلوق عقيم الحيلة ))،

على أن الأهم من ذلك كله هو ما تحمله سطوح اللوحة من تكوينات مشحونة بالقدرة على اقتحام العقل المنطقي المنظم والسخرية بحدوده وابعاده ويتلخص شكل اللوحة في سلطح طولي مقسم الى مقطعين طوليين راسيين ، مختلفين مسلطيل أفقى منظور ، يقتحم مساحات الأطوال الرأسية ويوازنها بينما يقف فوقه شخص من الصعب ادراك ما اذا كان رجلا أم امراة ، ولكنه على كل حال آدمى يظهر في حالة دوران عنيف حول نفسه كأنما قد أصيب بطلقة رصاص في عنقه ، أو انفتح عليه مدفع رشاش ، أو اصابته

الصاعقة ، انه يدور بواسطة قوة غامضة شديدة الطفيان ، ولكن سره الوحيد الذي يواجه كل تفسير ويتحداه هو قدرته التي لا تنفد على أن بظل ثابتا في المكان ، في الوقت الذي تبدو فيه بالقشعريرة والسخط في أسفل المستطيل الرأسي الأسود ، \_ بينما البقية فضاء ، فضاء خال من كل لون اللهم الا لون التوال الحقيقي . وهو فضاء اثقل من أن يعادل فراغا ، أنه منطقة ساقطة كالعدم ، مفقودة كلية بين الشمعور واللاشمعور ، لعله طريق ، أو ميدان ، أو ممر ، ولعله حجرة ، ولعله أربيكة ، مهما يكن من أمر فالمتلقى محجوز الوجــدان والفكر داخل هذا التكوين الآدمي العاصفة من الآلام البشرية . تلك هي قدرة بيكون على أن يدمج الفكر بالتشكيل المطلق ، بل وأن يجعل منه هذا المفاعل العضوى الشديد الحيوية في الشكل جميعة . فالفن ((أسلوب يفتح المادين أمام الشياعر ، واللوحة يجب أن تكون اعادة خلق موقف أكثر منها وسيلة من وسلال الايضاح الموضوعي ، على أنه لا يمكن أن يتحقق التـــوتر مالم يحدث دائما هذا الصراع مع الموضوع )) •

بيكون والصليب وجياكومتي:

بقى اذن هذا الاشكال الذي لم يحل داخل فن بيكون . هذه الديانة التي قادته في الطفولة الى أن ينبهر بعالم ليس هو عالم الحقيقة . وعلى مر العصور لم يكن الدين من وظيفة غير الحض على احتمال الظلم والعداب بأفضل الطرق المكنة. الناس اذن يقبلون ، ومن ثم لم تكن فكرة الصلب الا ذروة محزنة لاستعباد المشاعر الآدمية بوسيلة اقحام الوهم الدائم . وبذلك يستحيل الناس الى مجرد تماثيل محشوة بالخرافات والأحلام المعيدة . كل شيء سحيق وغامض ، على أنه في نفس الوقت ينذر ويعد . وتلك هي قضية الانسان . الانتظار الطويل بلا بديل ، وشحب الحقيقة مهما تكن ، حتى أصبح لزاما على الناس ان ترقب في اجلال وضعف ركّامات الوهم تقف على قاعدة الوهم . ومهما يكن من أمر الديانات الأخرى والفلسفات الأخرى ، فالذي يهمنا هو موقف بیکون ذاته . موقفیه من دینه ، ومن قدره . ومن عقيدته . أو ربما من الهه ، وعلى الأصح موقفه من الوهم ومن الخرافة .

فينما هو يتأرجح بين الثلاثين والأربعين من عمره أخذت تتفتح عينه فجأة على الحقيقة الدامغة والواقع العنيف . (( القد تكشف لى ان الإنسان بائس ، وتعيس ، ومفقود )) وأن (( كل شيء حقير ، ومعذب )) • غير أن ميزة بيكون في

انه استطاع أن يحول هذا الموقف الذاتى الخاص الى موقف شمولى عام . فلقد بدت بغيته الوحيدة في أن يقضى على هذه الغيبية المفجعة التى تمثلت تعلت صعوبة هذا اللاور الذى يحاول أن يقوم به بيكون . فالخديعة اطول مما ينبغى ، وزمسان التمويه طال بلا حدود أو اجل ، ومهما يكن من أمر فقد تلخصت رؤية بيكون في المستطاع كله ، في الاتجاه الرأسي نحو كشيف الحقيقة وتعريتها ، ولعن الوحل والأوساخ .

هكذا وبين عامى ١٩٤٥ ، ١٩٤٥ كان بيكون قد عرض ثلاثية ((الصليب الزائف)) او ((الصليب المنطقة في التيت المنحط )) (اللوحات الثلاث معروضة في التيت حالي لندن) ـ وبذلك انكشف جانب على قدر كبير من الأهمية في اسلوب بيكون ، بل لعله منذ تلك اللحظية والبقعة البريطانيسة كالها تفلى ، ولا تستقر ، انه ليس مجرد فنان متمرد على المقيدة ، ولكنه فنان مترد على مفهوم العقيدة ، وفي وضوح اشد هو متمرد على تبرير العجرز في وضوح اشد هو متمرد على تبرير العجرز للنساني بالتدابير الفيبية والقدرية . فهو بساطة قد ادرك المأساة ، وقرر ان يكشف النقاب عنها ، لا مجرد كشف الحقيقة من اجل الحقيقة ولكنه الكشف المحموم بالفيظ والألم حتى يكاد يستوى مع الحقد . حقد ضد الظام ، وضد الأوجاع ،

وضد كل ما هو غير مبرر . ولوحة (( **ركام الحشـــو** )) أو « اللوحـــة الوسطى » هي احدى اللوحات الثلاث التي تتكون منها ثلاثية الصايب عند بيكون . ففي النصف العلوى الأمامية اللوحة يبرز ، في مرارة بالفة ، شكل بيضاوي تمتد من احسدي جانبيه رقبة ضاریة ، وتنتهی الرقبة بوجه آدمی معصوب العينين تماما ، والفم مفتوح عن أسنان شديدة الحـــدة ، بمقدار ما هي شـــديدة الضراوة والوحشية . ومهما يكن من شيء ، فمن السهل أن نتبين أن هذا الجسم الفريب معدوم الأيدى والأرجل والرؤية والسمع ، وفيما عدا هذا فهو معلق في الهواء بواسطة سن رفيع مدبب ، مرتكز على قاعدة من تلك القواعد التي تمد غالبا لحمل التماثيل ، بينما يحاط الشكل كله بحوائط من جميع الجهات عميقة التوغل في جسم اللوحة ، لا تضع الشكل حدودا ، وانما تضع له اطارا بشبه السبحن قوة وأثراً ، والذي بهمنا الآن هو أن هذا الجسم الفريب ليس مجردا من التفاصيل فحسب ، وانما هو مجرد أيضا من مزايا الحواس المعروفة للآدمي والحيوان على السواء .

ومع ان الشكل مفعم بهذه الشحنة الحسية القادرة على تعرية مضمون الجنس ، الا أن ذلك

لا يعنى اسقاطا جنسيا من حيث فلسفة الشكل ، بقدر ما يعنى العجز او القصور الجنسى وعلى كل حال فهو انتفاح لا يحوى شيئا الا الوهم ، ومع ذلك فهو ملفوف حول نفسه كدجاجة معدة الطهو ومن ثم للالتهام ، ومهما يكن ذلك باعثا على الضحك فانه في اللحظة التالية يكشف النقاب عن السخرية والوجيعة . فلقد أمكن للخرافة أن ترتكز على قاعدة التماثيل وان بقى هذا السن المدب الذي يفصلها ، وهذه الحوائط البنائية التصميم التي تحاول في اغلب الظن ان تقضى على مفهوم الحرية .

التهى بيكون اذن من مشكلة البحث عن التكوين في حد ذاته ولعل ميسرته في أنه أنهى المشكلة بسرعة ، لقد بدا رحلة العذاب منذ رسم هذه الثلاثية المفجعة للصليب سنة ١٩٤٥ ، وهي عبسارة عن ثلاث لوحات متجاورة بعضها الى جانب بعض تنقل رؤيتسه الخاصة عن الصليب وهي موجودة الآن في التيت جاليرى .

همكذا تشسسابه بيكون مع جياكومتى فى المنهج ، وربما تشابه معه حتى فى الحزن ، ولكن بينما كان الحزن عند جياكومتى قمة الوجدان الواعى بالفراغ ، فهو عند بيكون ، تصوير لحقيقة قدره . وأغلب ثورات بيكون تحاول أكثر ما تحاول أن تثور على معنى الاعتيادية ، لأن الاعتيادية ما هى الا اداة لاعدام الرؤية ، ومن ثم فالاعتيادية بيكون يدورون بعنف ولكنهم لا يمشسون على بيكون يدورون بعنف ولكنهم لا يمشسون ، ويحلسون قدما فوق قدم ولكن فى الهواء ، وهم منتصبو القامات ولكن عن عيون ذيحة ، وانوف خربة وأفواه كأنها الأمعاء .

تلك هى بالتة بيكون ، مزيج عجيب من الألوان والتوتر والفاسيفه والثقافة ، في دائرة قطرها الوحيد هو الانسان ، والانسان وحده .

هذا هو فرنسيس بيكون خالق التشخيصية المجديدة ، ورائدها . ولا يسعنى الا أن أعتر فكم هزنى هذا الفنان طوال هذه الجولة المثيرة التى قضيتها أخيرا في الخارج ، بحيث أورثنى ذلك الايقاع الذى أخذ يلازمنى عن الأمل العنيف الذى ضاق بأن يظل أملا . هذا الايقاع الذى ساعد بيكون على أن يفجر الثورة في شريان الفن من جديد ، وساعده مرة أخرى على أن يقود العلم الى منبع المشاعر الفارقة في الحب ، الفياضة باعمق وأصدق معانى الجمال .

﴿ أَحْمَدُ فُؤَادُ سَلِيمٍ ﴾



لست أدرى على وجه التحديد السبب الأساسى لكل الله الحيرة والضياع والآلم ... هذه الصفات الخاصة وحدها التى أتصف بها الشاعر المرحوم (( عبد الباسط الصوفى )) . وكانت عنوانا لحياته ومماته .

ورغم أننى عرفت الشاعر فترة غير قصيرة ٠٠ عرفته عن قرب ، وكانت بيننا مودة روحية الا أننى لم أستطع ادراك السر الحقيقى لكل من حيرته وضياعه وأله ٠!

لكننى انول بكل صدق : ان الشاعر ولد ضائعا ومات ضائعا .

\* \* \*

كان ينزوى بعيدا عن العسالم والناس والمجتمع ٠٠ مأواه المفضيل والوحيد مقهى صغير ، هو اقرب الى الواحة منه الى مكان ارتباد وصخب وضجيج ٠

كان يجلس هناك بصمت ٠٠٠ وكنت أراه من بعيد ؟

فأخاف أن أنا اقتربت منه أن أوقظ في نفسه قصيدة ترتعش في أعماقه وأسراره ٠٠

فآثرت البقاء بعيدا عنه ، وفي نفسى الحاح شديد اليسمه ، والى سماع صوته عن قرب ٠٠ والرغبة الملحة تدفعنى اليه وتبعدنى عنه في آن واحد .

ثم لقيته في يوم آخر . . اذ قدمنى اليه صديق ، فاذا انا القاه بجميع الصور التي رسمتها له \_ يوما \_ في سرى .

كان حزنه واضحا ، وارقه اليقظ يتصاعد من بين شعنيه دخانا من لفافته التي لا يتركها الا بعد أن تترك فوق شفتيه يبسا أصفر جافا ،

وشممت رائحة قلبه المحترق .

وبدأت أبحث بلا هوادة عن المصدر ١٠٠ والجدر العميق العميق ٥٠٠ لكن البحث لم يزد في الأمر الاغرابة ٠ ووجدت



### عندىنان الداعيوق

نفسى وسط اسطورة حزينة غريبسة وعجيبة يعيشها الشاعر بكل ما يملك من حس ووجدان .

وتوطدت بيننا المعرفة ٠٠٠

وبدات اجلس واباه في ذلك المقهى القريب ١٠ وكثيرا ما كنت القياه في الثنارع وحيدا ضاربا بسمفونيته الضائفة نغما شاردا ٠

ولم اجرز يوما على سؤاله سبب شروده أو ضياعه ؟ اذ أنه هو اللي قال الاصحاب : (( ما وجودى في هستا المالم المحبب الا رحلة قذفتنى اليها مركبة شراعها من نسيج اسطورى ، فتحظمت المركبة وهي تصارع الأمواج . . وما زلت أنا في الانتظار . . ! . »

ثم اليس هو القائل:

« انا والشراع ، وقيثارتي : غربة وارتحال . » .

لم يعرف الاستقراد طريقا الى قلبه ودوحه ، ان دحف النوم الى عينه يظل قلبه يقظا فى انفعال وتوتر وخشونة ، وتبدأ عملية الاحتراق ببطء وهدوء وعمق :

« صدیقتی ، لم یبق ، فی عیوننا بریق

لم يبق ، في ضلوعنا ، تلهف عميق

اقدامنا ، تمضى بها جنازة الطريق

وتجهش الخطى ، على رصيفنا العتيق · »

ولا تنسيه صحبة الرفاق ، في رحلاتهم البعيدة الى عوالم الحب والروعة والجمال ، مأساته الدفيضة . اذ ما يلبث ان يودعهم عائدا الى صومعته . واذا خياله الشاعرى يرحل بعيسدا ، وترسو سسفينة الشاعر الاسطورية عند مرفأ قديم قدم الأزل . . لكنه أيضا في أرض غريبة . فينشد :

« .. وحين تعوى الريح ، في حقد الشتاء

### مكتبتنا العربية

انطوی ، فی غرفتی وحید ، ، الجدر ، والکتاب ، والاشباح ، فی ولیعتی ، والحلم الشرید والمطر الضارب ، فی نافذتی اغنیة ، رتیبة النشید ویلهث السطر ، وتکبو الکلمة والمحدة الخرساء ، فی ماتمها ، والوحدة الخرساء ، فی ماتمها ، اصغی الروح ، لیخفی عقمه اصغی الربیع ، لم تبل قطرة منه اغانینا التی تضیع وبرعمت اعواده ، وبرعمت اصقیم ، »

ثم فجاة يفطن الى أنه ما زال يعيش ، فيعسود اللا :

> « صدیقتی ، مازال فی عیوننا بریق مازال ، فی ضلوعنا ، تلبف عمیق فلنهض فی طریقنا ، فترقص الطریق ، »

في الاغتراب الا ازدياد الألم فبرجع من جديد .. ولا يلقاه الا مقهاه المغضل .. واذا هناك المأساة الاخرى .. الاجساد الادمية المحنطة تنطلع اليه ولا يشبع منها الفضول .. وعيون زجاجية تجمد عنده بلا ادني حس او حركة :

ولا يجد في الوحدة منفسحا لروحه الهائمة : ولا يجد

« .. مقهی ، ووجوه تختنق وعیون ، بأکلها القلق

نظرات ، تقفر هاربة ابدا ، وخيوط تنسحق ، ضوضاء ، تفرق في ضوضاء وتفط ، بففوتها الاشياء

وتفط ، بغفرتها الاشياء كسل ، يتمطى من سأم وفراغ ، يختطف الاضواء ونصال ، ترقص ، جائعة والعالم مصلوب ، اشلاء تتسكع أشباح جوفاء ولفافة تبغ ، تحترق ، »

ويغنى نغما آخر محببا الى نفسه من سمفونيته المفضلة :

( أنا ، والشراع ، وقيثارتى : غربة وارتحال . ) ويظن أنه في الغربة قد يغسل عن نفسه مرارة الالم ، وينسى الوجد والسام ، ويرتحل من شاطىء العاصى الى شاطىء الغرات . . من مدينة «حمص» الى ( دير الزور »

ويبقى فى المدينة الجديدة زمنا غير قصير يدرس فيها . زاعما أنه قد وجد السلوان فى الغربة أو فى الارتحال ، لكن البعد عن الأهل والأصحاب والأحباب ، وعن الشارع وعن « حمص » لا يزيده الا ألما ووجسدا ، ويعود الى مدينته القديمة ظانا أنها قد تغيرت أو أن شعوره نحوها قد تغير . قبل أن يرحل عنها ، لكنه لا يجد فى المدينة الصغيرة الهسادلة الا سجنا جديدا لروحه الهائسة الشاردة .

### \* \* \*

كان لا يغتما يتحمدث ، كلما جلس الى صديق أو رفيق ، عن ذلك العالم الواسع الكبير الذى يتمناه ويتوق اليه ، وتبتهج نفسه للرحيل ، الى ذلك العالم المجهول ، وقلمه الهائم تجتاحه ألف فكرة وفكرة .

مجلسه ذلك المقهى المفضل ، وخله الوفى ذلك الكتاب المفتوح ابدا ، يظل يقرا ويقرا فيه حتى يدرك أخيرا ، انه من العبث أن يظل يضرب فى مجاهل الاحلام والامانى ، فيعود الى حيث يدفن نفسه المتوهجة فى وحدته المريرة المقفرة ، الى محراب شعره وصومعة افكاره .

كان على الشاعر المرحوم « عبد الباسط الصولى » أن يعيش ب مخصيتين منفصلتين عن بعضمه تمام الانفصال ، سخصية الاستاذ المدرس ، وشخصية الشاعر المنطلق الذي يود لو يستطيع أن يهرب من ذلك الجحيم الذي يحرقه في كل يوم . . وهو مؤمن أنه لو انطلق فسوف يعطى للحياة والشعر أحسن العطاء .

وانتي لاذكر مرة أن زارني في «حمص» الاديب الكبير المرحم الدكتور « محمسه مندور » وزوجته الشاعرة « ملك عسد العزيز » وكانا قد سيمعا عن «حمص» ومياسها الكثير فطلبت اليهما في رجاء أن نعضى جلسة على العاصى .

ودعوت بعض الأدباء والشمسعراء ، وكان الشماعر « الصوفى » بين هؤلاء .

كانت ليلة لا انساها ما حييت . اسطورة ديك الجن الحمصى تخيم على جلستنا الهادئة ، والاحاديث تروى ، والحسكايا تقص . والشمع يعربد في القلوب يبغى الانطلاق . . . طلب المرحوم الدكتور (( مندور )) أن يسمع بعض الشعر ، فرجوت الشماع (( الصوفي )) أن يقول شيئا ، فانطوى على نفسه قليلا ، واعترت وجهه حمرة من خجل طفولى جهيل . . ثم ما لبث بعسد فترة أن أنسد . . وانشد أكثر من قصيدة .

وكان الدكتور « منهدور » ـ رحمه الله منتشيا ،

ووجدته يقرب راسه منى ويهمس فى أذنى عبارة خالدة : « هذا بعينه الشاعر ، أن لديه طاقات حائلة من العطاء .، ولكن تنقصه الغربة والارتحال » ولم يدر بذهن أحد أن نهاية الشاعر « الصوفى » ستكون فى الغربة ، !

\* \* \*

وفرحنا ، جميع رفاق الشاعر ، عندما علمنا انه انتدب للتدريس في غينيا ٠٠ في افريقيا ٠٠٠

وقبل يومين من رحيله قابلته ، كان لا يزال مهموما شاردا ، وقال لي بلهجة حزينة :

\_ المهم قبل كل شيء أن أرحل . !

وسافر الشاعر وودعنساه ، وانقطعت عنا اخباره تماما ، فلم يكتب لاحد الى أمد طويل لكن رسالة مفاجئة وصلتنا منه في غينيا ،

قرات الرسالة ، فوجدت فيها نغما جديدا من الحزن والضياع والألم لم يكن قد تعرف عليه الشاعر وهو في مدينته الصغيرة ، وها هو ذا يلقاه في القارة الافريقية وكانت الرسالة كانهسا تربد أن تقول بجملة وأحساة « أيها الاصدقاء الاوفياء ، ابحثوا عن « عبد الباسط » ، أنا واثق أنكم لن تجدوه ، لأن الحياة أضاعته » ،

وتخيلته وهو في مدينة « لابي » وحيدا لا أنيس معه ولا رفيق ، يشتاق الى ذلك الكتاب المفتوح في مقهاه المفضل .. ويشتاق الى تلك العبون الزجاجية الجائدة .

وكانت الرسالة تقول:

لابى في ٤/٥/١٩٦١ -

« ... لقد ارجات الكتابة اليك حتى يكون لى عنوان دائم ، وغرقت بالطالعة والكتابة والتأمل ، وحين يجد المرء امامه فرصة ذهبيسة لا يفوتها ، فاذا به يستجم استجماما انسسانيا ، واذا هو حر كسول ، حالم ، متفلسف ، يرحم نفسه بعيدا ، بعيدا عن وطنه العزيز ، تفصله آلاف الأميال من بحار وبلدان ، واذا هو في غربة معيقة ، واذا هو اخيرا في بوتقة الانصهار ، يحاكم وبناقش ما درج عليه ، بهدوء حقيقى ، دون ضجة ولا دعاية ..

ومرت الإيام في « كوناكرى » متدافعة متباطئة ، وكنت انضى أونائى في كتابة الشعر وتصحيح القصائد والتجوال والقراءة . . لقد تقمصت فجأة روح الرحال ، الباحث عن أية معرفة ، الراكض خلف أية حقيقة . . يهيم به حب عميق للاكتشاف ، ونداء حار للتطلع ، فيكاد يغرق في ذهول علمي ازاء تماوج الحسدود الجغرافية للعالم ومرونتها .

اننی فی الفریة ، اشعر بها ولا اشسعر فی وقت واحد ، وهو احساس غریب یملؤنی ، لا ، لیس فی اعماقی الآن مواطن عالی یتکون باحشسسا عن ظروف سیاسیة وفکریة لیخرج علی الرغم من قول (( توماس بین )) \_ کل العالم قریشی \_ وانها فی اعماقی کائن عجوز مرم مریض احمق ، یرتطم الآن ارتطاما قاسیا علی صخود تجارب وحقائق جدیدة ، آنا الآن فی بوتقة ، ارید انصهادا کلیا لادرك واستطلع قابلیسة الادراك فی ذاتی ، ارید انصهادا وانتصسسادا کبیرا علی الجزع الروحی اللی مزقنی ، ارید ان اتمری علی صسعید موضوعی ، ارید . ارید رؤیا جدیدة حیث لا ضحیج مصطنع ، لا تصمیم مقهور ، ولا التواء للزیف والنفاق ، حیث الدراء المطلق اللانهائی ، حیث الله بلا اثواب ومسوح ، والسلام من غیر معبد ، والغبطة دون ندم ،

كنت اذهب أحيانا الى مقهى فرنسى يسمى (( بايرون )) وأحيانا كنت أتعدد فيه على الصخود فتصدم أنفى دائحة الملع مختلطة برطوبة المدينة الحارة الآسنة المنطقلة فى الأمواج ) وممتزجة بعرق الأجساد العادية ) الباحثة عن الراضة والعافية والغواية ،

وكانت تظهر امامي جزر داكنة مستطيلة ، وقد يحجبها مرور البواخر والزوارق من كل نوع ، فاسستشعر بأشواق الرحيل ، وحين كنت اجلس تتلاشي اصداء الميناء القريب في اذني ، وانا ارتشف عصير « الاناناس » الفاقع ، ومن ورائي - خلف المقهى المسيح ، وعلى طول الشارع الساحلي ، كانت ترتعش اوراق « الباوباو » تلك الإشجار المعلاقة المترهلة كالجسم البشري تمد في التربة الاستوائية او شبه الاستوائية جلوعها وجلورها المسطحة الاسمنتية ، وكل جلع او بالاحرى كل جلار يبلغ قامة الانسان متفلفلا في اعماق الارض بما لا يقل عن للائة او اربعة امتار ،

انه « الباوباو » الاسطورى بتربع على الف من اعوامه المباركة ، ويتسامق هيسكلا جبادا على ادتفاع ستين وسبعين مترا ، واكثر ، فأكثر ،

كنت استشعر الجمال البسكر والتثاؤب السعيد ، فأغلق كتابى أو أرمى بقلمى ، وأنفض رأسى في هبسات النسيم الهارب الى الظل » •

\* \* \*

وكأنى بالتساعر المرحوم أداه قابعا في مقهى وطنى يدعى « الكامايين بلاج » أمام الصخود البرونزية ، بينما تتتابع الامواج في دتابتها الابدية وتلاطمها اليائس وهديرها الآلى ، كان هناك يحلو له نظم الشعر ، في حين مكبر الصوت لا ينى يرسل أغنياته الافريقية الراقصة .

### مكتبتنا العربية

وحين ذاك ، ووقتما تبلغ النشوة ذروتها في روح الشاء ، تبدأ الانفام الساحرة تجيش من قلبه بعد طول انتظار :

" تم تم النيل كل ثوبه المتيق حين يعد الليل كل ثوبه المتيق وترقد الفابات في قبابها العميق بعض القم لعمم القمم لعلها ، تهز كبرياء لعله السام نادت به ، مجهدة وناء فارتطمت بقبة السماء للله النغم ، »

ويأى دور « التشاتشانشا » فتترك عاملة البار الافريقية زبائنها ، وتأخل بيد زميلها مسرعة الى ساحة الرقص الواسعة ، ويرقص الاننان بكل الحركات المعبرة عن الفرح الباطني والضياع المنتشى بالغبطة والسلاجة الاولى :

تم تم الفريقيا نغم حب ورقص وجنون حب ورقص وجنون وتقرع الطبول ، للطبول اسمراء ، كالعاصفة الرملية في جوفها تجلجل الاغنية افريقيا ، يا صرخة الحرية وارتجت الفابات ، والحقول (ماو ماو ) احقاد بدائيين بربرية وفارت الاكف ترتمي على الطبول تفوري ، يا لعنة الآلهة الحقودة تفوري ، عودي الى كهونك البعيدة تبددي ، كحفنة الرياح ، والضباب جرى ، على الاحجار كل مخلب وناب

تم تم الرعب والعدم في ليلك البهيم ، يا آلهة الشرور يا عالم الاشباح ، والغويل ، والزئير

> يا نهم اللباب ، والجراد ، والقبور يا كل افعى ، نقمت سمومها تمور ثم تم

افريقيا تغم

افريقيا مسرة ، بلا ثدم وفارت الآلف ترتمي ، على الطبول . "

المبرة ال

وفى آخر رسالته الاولى يقول 🕽

" مالم كبير ادرسه واترجم ماتره ) وأشاهد الرقص واسمع الظبول ) واتعمى القولىكلور واتأمل أن الافائي الشعبية وهكذا ... ولدت في نفسى قصىالد ( الناليد الافريقي )) ، وأنا منكب الآن على كتابتها ) ولم انته بعد من القصيدة الأولى .

وفى الجبلة كانت اقامتى فى « كوناكرى » مصلدرا اسانيا للتحسس والالهام والانتاج ؛ ولا ادرى كيف تكون اقامتى هنا فى « لابى » ، فهى صغيرة وجميلة ، ومناخها اكاد احسبه مناخ بلادنا ، لم السلم عملى بعدد . . . على اهتبال الفرصة لادرس وابحث هنا أكثر . . .

(( عبد الباسط ))

### مكتبتنا العربية

تنا نعتقد جميعا أن مشكلة الشاعر صوف يتخلص منها في الفرية ، فينسى الامه حين يتعرف على عالم جديد ... لكن الأسى المريز والمؤمن اللى ينخز في قلبه ، والضياع المطلق الذي وجد نفست من جديد فيه تراءى له اكبر فاكبر ، فما زاده هـــذا الا نقمة على الحياة واعراضا عنها ، أنها ماساته ، ماساة الشاعر الانسان الذي يبحث عن نفسه دون أن يراها .

اذ أنه في رسالته الثانية والأخيرة تتوضع بعض الملامع القاسية لديه ، وبعض الألم والتمرد الجديدين ، حيث كتب يقول :

لقد بدأ هنا فصل الامطار الطويل ، في الوقت الذي بدأ صيفكم ، والمطر الافريقي غزير ، مرعب ، حتى ليشبه في نظرك ، طوفان الاسطورة التي تفسر الغضب الإلهي ، والعقوق والتمرد على الارض ، فلا بد لعينيك أن تشد الى زجاج النافذة ، فتتوقع انهدام الكون ، وتهنز للانفجارات الصاعقة ، فتحس بضالتك ، وتتلمس مدى وحدتك في العالم ، فأنت أمام آلهة لعلها تعبر عن وجسودها بالجبروت ، أو لعلها فقدت ملكة التوازن ، أو لعل الطبيعة ذاتها جنت فتبحث عن آلهتها الحكيمة الضائلة ،

ولكن الطبيعة في « لابي » قلقة ، فلا يستمر تهطال المطر الا ساعات قلائل وبعدها أيسكن كل شيء ويغور الماء الغزير في التربة الاسفنجية وبهب الهواء منعشا نظيفا ، فتنقد كل ربيك ، ويأتي دورك الانساني الصغير لتعبر أنت بلفتك الخاصة .

واستطاع ها هنا الشاعر أن يمارس دوره الانساني الصغير هذا ، واستطاع كذلك أن يعبر بلغته الخاصة ، بالشعر ، فكتب تصيدته الرائعة ( خلف الزجاج )) وهي من التجارب الناضجة الزاخرة بالتأمل والحس المطلق العيق :

« يكفى . . . اويد الأرض ، سيدتى . ما بعد هذى الرحلة الوسنى . أ الحب ، احرقنا البخود له . . ومع السنا الوردى ، حولنا يكفى . . بعيدا نحن اوغلنا يكفى . . تثاءبنا وثرثرنا وعائقنا الأمانى ولفاقتى العشرون ، اطفئها وأعرق في مكانى ليق الا الصمت ، والتحديق في سحب الدخان . )

واذا ما أوغلنا قليلا في حياة الشاعر .. نجد أن رحلته المكبيرة الى افريقيا لم تكن الا امتدادا لرحلته في هذا العالم .. فالزاد القديم حمله معه من ((حمص)) ومن (دمشق) واخذ يجتره بعمق ولون وطعم هناك في القارة الافريقية .

حتى انه قال في زاوية من رسالته الأولى :

(( لقد نظمت قصيدتين ، الأولى (( خلف الزجاج )) وقد نبتت تجربتها في دمشق ، والثانية (( الزائر الفريب )) وقد ولدت فكرتها في القاهرة ونضجت في مرسيليا . ))

نفى تصيدة (( الزائر الفريب )) نراه يقول لنا حزنه وقلقه ومرادته وضياعه :



لا وراء المواكب ، تنسل ، يا حزن ، مثل النسح بقيثارة ، وذهول قديم ، وحلم نضج بعينين خابيتين ، سراجهما دون زيت تداوران في حفرتي ظلمة ، من متاه وموت وكانت تحل جداللهما ، نجمة في السماء وتدفن قبتها سروة ، في هشيم الضياء غرقت بعيد الشموع ، وغني بليلي القدح فاهوي ، بمعوله الصلد ، ضوء ، وسرح وكانت نجوم ، تحل جداللها ، من فرح وهبر الشقوق ، تسللت ، يا حزن ، مثل الشبح ، .

وان نعن عدنا الى وسيالته الثانية ، نراه يوضيح لنا ولنفسه ما يعانيه وما يكابده :

( وانت واجد في افريقيا ، كل اجوبة الانسان المماصر الفارق في الضباب . والآلة ، والكتبة ، والهرم العاجز . ان ابرز سمة من سمات انسان اليوم أنه قلق .

وسبب هذا القلق شكه المطلق بالقيم التى آمن بهسسا طويلا ، واعتقد انها حقائق ابدية ثابتة .. فهو ينظر الى الاسس التى قامت عليها حياته العقلية والروحية نظرة من افاق فجاة ، فاذا هو اكثر ذكاء ، تفمره يقظة شاملة ، واذا هو ينكر ما رأت عيناه ، واصبح هذا الانكار صفة العصر كله ، وازمة العصر الحقيقية .

كل ما حولي الآن هدوء شامل ، وجمال حاد قرمزي ، ينسكب من شرفات السماء ، وفي ساعات النهاد الأخيرة تعود قطمان البقر من الحقول ، وتشرنح أغاني ز الغولا ) بخشوع الاعترافات ومرارة الأحزان ، وحرارة انفيطة ..

ومن حين الآخر تقرع الطبول ، وتنعقد حلقات الصبابا البرونزبات ، يرقصن للجنس والحياة ولله .

وسساعة المعبب بتصساعد دخان المواقد وحرائق البساتين ، متحللا بالأسسعة المسائية المتعبة ، وتموج انهار الغراش والطيور قرحية غريبة .

واستمع أحيسانا إلى تراتيل الغرح ، تصدح من أعشاش الحور العملاق والمانغو المترهل ، وحين تبسدا جوقة الصراصير بحناجرها الحسادة ترسل سيمغونيتها الليلية . . الوقا من الأبواق والأوتار ،

ولكن اذا هطل المطر يحجب عنك كل هذا ، فتركن الى غرفتك لتشاهد فصلا آخر ... ، •

\* \* \*

ان الفلسفة التى يطلقها هنا ، فى رسالته الثانية ، يجدها ... الى حد ما ، تبرر موقفه من هذا العالم ، فهو يغدر ، هو يشر ، هو يشرح ، وهو يتحلل ، ، وذلك ما لم يكن يعلمه من قبل رحلته الكبيرة ،

ولكنه هنا ، في افريقيا ، توضحت لديه الأمور أكثر فأكثر ٠٠ فأراد أن يجد نفسه ٠٠ بحث عنا ٠٠ وقتش ٠٠ ولكنه عبثا كان بحثه ٠

فقد آمن ایمانا لا دجوع منه ، انه خلق لیحزن ولیمزته هدا الحزن الکئیب .. یبحث عن احد حوله ، وهو فی غربته البعیدة ، فلا یری قلبا محبا ، ولا یسمع کلمة حنان تخفف عنه ما یکابده ، وترتفع امام دوحه الهائمة ستائر ضبابیة تحجب عنه کل شیء .. ویشع من قلبه کل شیء ..

ويبكى لاول مرة بالدمع ، بعسد أن بكى بالشعر ، ويسمح بالكف المرتعش دموعه ، ويهرع الى الشسساطىء المبعيد ، وتسقط دمعاته في البحر وتضيع مع الامواج ، ثم يرجع الى غرفته وحيدا ، يجلس قرب النافذة يتطلع الى الشبح المارد الواقف هناك ،

فقد أصيب بالمرض ، ومع المرض يطلب المره الاهل والأحبة ، لكن أين هو من عالم الحب البعيد ، وتشتد عليه القال المرض ، ويطلب الرحيل بسرعة ،، بسرعة تصوى هذه المرة ،

وحين لا يملك الا انفاسيا اخيرة ، يأبى أن تضيع مله الانفاس هباء ، فيتناول قلمه ، وهو لا يكاد يقوى على التنفس والرؤية ، ويكتب تصسيدته الخالدة « مكادى » ، وكانه يرثى نفسه بها . . حيث لا أحسد بقربه يرثيه .

يصرخ ، ويثن ويقول بأروع الحزن وأبلغ الأسى : « يقولون :

هام ، بافريقيا ، عاشق ، في ضمير البحار ، وغاب يطلغل ، في الأفق ،

> اسود كالقار ، عربان ، يلطم صدر العباب يطير مع الوهم ، تركض عيناه ،

> > بنصل من سدقى الاهاب

أضاع ، على الموج ، أيامه ، فكان رحيلا ، بغير أياب . »

ثم يدوى صوته حزينا قويا في قلب افريقيا ... اذ كانت الانفاس الاخيرة المتعلقة بالحياة :

« مكادى ، أنا ، والشراع الصديق ، وقيثارتي : غربة وارتحال . ! »

واخيرا . لابد من الموت ...

يقدم على الانتحار .. وينقل أكثر من مرة .. ولكنه يوفق في النهساية بالخلاص ، ويشعر أذ ذاك بالراحة الايدية ، والقلم بين أنامله يريد الحروف والاشعاد .

\* \* \*

لقد كان « الصوفى » ـ رحمه الله ، نسيجا وحيدا في الشعر العربي الماصر ، فديوانه « أبيات ديغيسة » نفحة جديدة في سمغونية الشعر العربي ، تغيض بالأسي والحنين وتزيدنا لوعة وتحرقا على المصير الذي انتهى اليه الشاعر ، وهو لما يتخط بعد عقده الثالث ، حتى ديوانه هذا لم يجمع الا بعد وقاته ،

ثم ماذا ٠٠٠

ليس أمامي الآن سوى رسالتين ١٠ وديوان شعرً . هذا كل ما بقي من حياة واحد في أول القافلة .

عدنان الداعوق



## المحتمون الاحتماعي

خيد دی شرابی

- لاول مسرة في تاريخ السرح المصرى ترانا نجلس باحترام شديد امام شخصية الفلاح المصرى « ملك القطن » من هنا كانت هذه السرحية بمثابة فترة انتقال ثورية كالتي حققها نعمان عاشسود في « الناس اللي تحت » .
- من أهم القفسايا الانسانية التي يعالجها مسرح يوسف ادريس قفسية أن تكون اللكية الخاصة جزءا لا يتجزأ من الملكية العامة > وكيف أن كلتيهما مرتبطة بالاخرى ارتباطا وثيقا .
- فكرة الأمانة تنصل انصالا وجدانيا بشعبنا وله في الدعوة اليها باع طويل ، ويوسف ادريس يضع يده على هذا الجانب الهام من الفلكلود المصرى ثم يتخذ منه معبرا الى عالم فني ممتاز .

### مكتبتنا العربية



في الوقت الذي اعتلى فيه نعمان عاشود خشبة المسرح المصرى المعاصر بأولى تجسساربه ، وبالتالى اعتلت قضية المناس اللي تحت مسرح الحياة ومسرح الفن في آن معا . . كان يوسف ادريس يقطع الطريق بحنا عن (( شخصية )) القصة المصرية الحديثة ، القصيرة . ولا يمارى احد في أن جهوده قد حققت في حياتنا الادبية سبقين عظيمين وعلى غاية من الاهمية : أولهما أنه توصل فعلا وبما لا يدع مجالا للمناقشة الى « اللهجة » المصرية الصميمة في سياق الحدث القصصى ، حتى لتوقن وانت تطالع الاحداث أن كاتبها ليس الا مصريا أصيلا ولا يمكن أن يكون غير ذلك بتانا . وثانيهما أنه ـ فضلا عن أرض الشرقاوى - أدل فلاح عرض وشرح ووضع اليد على الداء في مكمن علة العلاح المصرى الأصيل .

ولكنه بعد أن يكتشف نفسه في القصة القصيرة ، يكتشف بطريقة أو بأخرى ، ميله نحو المسرح ، والحق أننا لو تمعنا في أدب يوسف ادريس القصصى ، فلا شك سنكشف أن به ظلا مسرحيا وأضحا وأن كانت القصة في حواره بشكل خاص ، فاننسا كثيرا ما نراه حوارا مسرحيا في أهاب طابع قصصى ، أو قل أن الحوار هنده مسرحيا في أباب من جوانبه ، طابعا مسرحيا . بمعنى أنه في بعض الحالات لا يمكن لرجمته إلى مرد قصصى ، فضلا عن قيامه بوظائف أخرى منها رسم الشخصية وأعطاء البحواليئة . وكذلك الشخصيات في أدب يوسف أدريس القصصى ، كثيرا ما تجيء مرسومة ومبنية بناء دراميا . المعنى انتسا تنصرف عليها من خلال احتكاكها بالآخرين أو بالواقف الحديثة أو باصطلاامها بقوى مادية يولد فيها

تبارا فكريا ، وما الى ذلك من وسائل التعبير التى تنتمى الى السرح انتماء شرعيا .

ولعل الاكثر أهمية من ذلك أن قصصه بوجه عام تحفل بالحركة والدنيمة والمشاهد المكملة المحبوكة حبكة درامية مسرحية ، كما في تصية ( جمهورية فرحات ) مشلا أو ((قصة حب )) أو نصة ((حادثة شرف )) ونصية (( الحرام )) على وجهه أخص ، وكذلك قصه (( طبلية من السماء " وقصة « شيخوخة بدون جنون " وتصـة « ا - الاحسرار » ونصية « الوجه الآخر » ونصة « أبو الهول » وعديد من القصص الأخرى · لا شك نحس أن المؤلف في كل من هـــده القصص يضع شخصياته في موقف معين ثم يعطينا قصة حافلة بكل الامكانيات الدرامية من خلال هذا الموقف ، وما اعتقد أن أحدا ينكر أن هذا الاسلوب أقرب الى المسرح ، وقد يبدو لأول وهلة أنني أتهم قصص المؤلف بالنقض القصصى ، ولكنى على العكس من ذلك اؤكد أنه لولا ما تحشد به أعماق المؤلف من موهبة قصصية كافحة تستطيع أن تصبغ كل دؤاه بصبغة قصصية ، لجاءت أغلب قصصه مسرحيات من ذوات الفصل الواحد ، أن الموقف ، أو اللحظة في قصص يوسف ادريس غالبا ما يكون موقفا مسرحيا بطبعه .

واذ يحس المؤلف بحسه المسرحى هذا ، نراه ينطلق الى المسرح ، ويكون انطلاقه هذا من داخل قصة قصيرة كتبها بعنوان « جمهورية فرحات » وكان الجانب المسرحى فيها يطفى على الجانب القصصى لدرجة (أنه لم يبسلال مجهودا مضنيا عند تحويله لها من قصة الى مسرحية . يصاحب هذه التجربة الناجحة تجربة اخرى ليست اقل



من زميلتها عمقا أو نجاحا : تلك هى مسرحية (هلك القطن) التى قدمت مع (( جمهورية فرحات )) في برنامج واحد ، ولابد أن المؤلف كان ينوى كتابتها في شكل قصة قصيرة فتمردت عليه وصعدت من تلقاء نفسها الى خشبة المسرح ، وكان الواضح من هاتين التجربتين أن المؤلف يدخل المسرح لا منجذبا بسحر أضوائه بل كان كمن يسحب عائلته خلفه من بين سطور الصفحات ليجمل منها ( سامرا ) يعرض فيه قضيتهم الازليه على مستوى الاجتماع المام ، ولاول مرة في تاريخ المسرح المصرى نرانا نجلس باحترام شديد أمام شخصية الفلاح المصرى ملك نجلس باحترام شديد أمام شخصية الفلاح المصرى ملك

وترجع اهمية هذه المسرحية الى أنها أول عمل مسرحي بقدم شخصية الفلاح المصرى على حقيقتها دون تزييف . وفي تقديري انها \_ على السرح \_ أكسبت الفلاح احتراما . فها نحن لا نرى \_ كما جرت العـادة لدى الريحاني ويوسف وهبي \_ نموذجا كاريكاتريا للفـــلاح المصرى بالغ السلاحة والتفاهة يصطدم بالقاهرة . فالحق انه قبل (( ملك القطن )) لم تكن شخصية الفلاح المصرى الا نموذجا للسخرية والاضحاك فقط ٠٠ كما لو كان هــذا الفلاح لم يخلق ـ في نظرهم ـ الا لبعث الاضحاك في قلوب هؤلاء الدافعين أغلى القروش ليجلسوا في هذا الكان ويضحكون ، وليكن الفلاح حيوانا غريب التكوين يتفرجون عليه ويهزءون به • ولعلهذا مما يؤكد قولنا في مقام سابق من أن هذه الثورة المسرحية التي قيل أنها قامت على يدى الريحاني ووهبي لم تكن في حقيقة أمرها ثورة مسرحية اجتماعية واعيسة ، وانما كانت ثورة بورجوازية تساندها جنيهات السادة ذوى القدرة المادية

وتقوم على بقساء هسله الطبقة المترفة بل ان وظيفتها الاساسية كانت امتاع أولئك السادة بأى شكل وعلى أى وضع كان ، ولكى تستمر تلك الطبقة فى مؤازرتها لتلك النهضة المسرحية الكاذبة : فلا مانع اذن من أن يعطيهم المسرح بحقوقهم ( فرجة ) تبعث فيهم احساسا بالتفوق عن طريق عرضها لصور الكفاح على صدور الكادحين وضيق الوعى عند الفلاحين ، يهدف التنديد بهم مثلا أو التشهير ، ابتداء من عمدة كفر البلاص الى الرجل المنحوس فى مجالات البحث عن عمل ، الخ ،

من هنا كانت مسرحية « ملك القطن » تمثل فترة انتقال ثورية حقيقية في مجال الموضوع السرحي كالتي تحققت بالنسبة للنساس اللي تحت ، حقا ان هاتين المسرحيتين تمثلان بداية ثورة فكرية اجتماعية على المسرح المصري . فالي جانب (( المضمون الاجتماعي )) والفكري الذي بصيعد الى خشبة المسرح لأول مرة ٠٠ نرى أن المسرح كنمط فنى يتخد شكله الأصيل ، والأكثر من ذلك ينتمي الى مدارس معينة ، و « ملك القطن » تقدم الينا \_ كما قدمنا \_ الشخصية الأصيلة للفلاح المصرى الصميم ، ونعنى بها شخصية ((قمحاوى )) المرسومة بدقة وعناية .. وتقيدم الينا كذلك قضييته الأزلية ضد الاقطاع . وهذه المسرحية ليست الا امتدادا لما بدأه يوسف ادريس في قصصه مع أبطاله ، والفلاحين منهم على وجه اخص ، ونستطيع ببساطة شديدة أن نضع أيدينا على وجهة نظر معينة للكاتب يتناول قضاياه الفنية من خلالها . واذا دققنا النظر استطعنا أن ندرك أن وجهة النظر هذه تشكل في حد ذاتها فلسفة خاصة بالكاتب تجاه قضية الملكية الفردية وعلاقاتها بالأفراد . وكثيرا ما نرى ابطاله تسيطر عليهم الرغبة في الاستحواذ ، أو السيطرة ، أو حب السلطة .

### ● قانون الحياة قانون اللكية:

و «سنباطى » فى ملك القطن يملك الأرض ، وقمحاوى يردعها ، ولا يملك الا المجهود الذى يسفحه من عمره فى فى سبيل محصول يستحوذ عليه سنباطى فى نهاية كل هام ، وربما تكون هذه المسرحية عملا تقليديا يتناول كذلك موضوعا تقليديا هو اعطاء صورة حية لنهم الاقطاع واستبداده بصفيار المزارعين ، ولكن هذا لا يلفى أن بالمسرحية ملامح القضية التى تشفل تفكير المؤلف وهى كيف أن الانسيان يبرد لنفسه سلب ملكيات الآخرين ، و « سنباطى » فى كل عام يزيف حسابا يعود بالخسران على فمحاوى ويحرمه ثمرة مجهوده ، وهو فى ذلك انما يخدع نفسه بأنه يحصل على حقيه وأن قمحاوى هذا لا يستحق أكثر من هذه القروش القليلة التى ستبقى فى النهاية بعد الحساب ، بل ان « قمحاوى » لا يثير فيه فى النهاية بعد الحساب ، بل ان « قمحاوى » لا يثير فيه

أية عاطفة ، والشيء الوحيد المهم في نظر « سنباطي » هو أن يهيىء لنفسه ولأولاده كل أمنياتهم ، وهم في نظره دائما أبدا محتاجون لكذا وكيت ـ دون تقدير أو نظر لنفس الامنية التي دفعت قمحاوى الى المتسابرة في رى الأرض وخدمتها من أجل محصول طيب والتي دفعت « سنباطي » الى سلب هذه الامنية .

وفي تقديري أن ثمة علاقة فكرية وثيقة بين المؤلف وبين موضوع (( اللكية الفردية )) التي بسببها يتقاتل البشر . وهذه العلاقة تؤرقه ، وتجعله بتصور عالما تسوده الطمأنينة وتتلاشى فيه الرغبات الدنيا بكل حقاراتها وشرورها . وهو يرى أن للأمانة سلطانا كبيرا يمكن أن تتحقق عن طريق المدنية الفاضلة . وفكرة الأمانة في حد ذاتها تنصل اتصالا وجدانيا بشعبنا ، وله في الدعوة اليها باع طويل ، وفي فولكلوره عبديد من التفاتين الشعبية مغزاها الدعوة الى الامانة والحض عليها. والمؤلف يضع يده على هذا الجانب الهام من الفولكلور المصرى ، ثم يتخذ منه معبرا الى عالم فني ممتاز ، في هذا العالم يقدم الينا حلمه بالمدنية الفاضلة ، على لسان الصول (( فرحات )) في مسرحيته القصيلية (( جمهورية فرحات )) التي رغم قصرها تعتبر من أمتع ما ظهر على خشبة المسرح المصرى آنذاك وان كانت بها بعض البصمات الربحانية المتمثلة في أسلوب الأنماط الشخصية أو ان شئنا قلنا الاقنعبة التي يتستر خلف كل قناع منها شخصية تمثل نمطا كاملا من النساس ، على أننا نرى شخصية انسانية متفردة قرببة الى نفوسنا هي شخصية الصول فرحات الذى يحلم بالمدنية الفاضلة عن طريق الأمانة التي هي بدورها كنز لا يفني . الأمانة هي الأساس الأخلاقي الوحيسة الذي يبنى عليه الصول فرحات جمهوريته ، فهي لو توفرت بين الناس لانعدمت من الحياة أغلب الشرور . وهي في حد ذاتها كنز يغنيك عن أي ((ملكية)) مادية أخرى ، اذ أنك ما دمت (( تملك )) الأمانة في داخلك فأنت بالضرورة انسان غنى ، وما دمت غنيا فلن تسول لك نفسيك الدخول في جروب وحشية طاحنة مع

ولان ذلك الرجل العاطل بطل حلم فرحات (( يهلك )) الأمانة ، لذا فهو قد امتلك تبعا لذلك كنزا لا يغنى ، والكنز هنا على مستويين ، معنوى ومادى ، أما المعنوى فهو الشراء الانسانى العاطلى الذى يتمتع به ذلك العاطل رغم أنه عاطل ، وأما المادى فهو ذلك الفص الماس البالغ ثمنه « بالميت » ثمانون ألف جنيه ، والذى ضاع من سائح هندى ، ويتغلب الثراء المعنوى فى داخله على رغبته فى الشراء المادى ، فتغنيه أمانته عن الطمع فى حقوق الآخرين ، وبالتالى فهو لا يفكر فى « سلب » ملكية السائح الهندى وانما يسعى اليه يردها له ، وتشاء روعة الفكر الغولكلورى وطرافته فى وجدان فرحات أن يزدهر الثراء المعنوى ويؤتى ثماره فيضا ماديا حلالا ، فالسائح الم فصه

الماسي أراد أن يكافيء العاطل بحفنة من ذهب . ولكن العاطل غنى ، وليس ذا نفس خربة تعربد في داخلها الرغبة في الاسستحواذ ، ولذلك فهو يأبي قبول حفنة الذهب لأنه أغنى من أن يقبل للأمانة ثمنا ، وتكون هذه اللفتة الكريمة من دواعي تعميق الصلة الانسانية بين الرجل العاطل وبين السائح الهندى ، فيشترى هذا الاخر ورقة بانصيب يجعلها من نصيب العاطل المصرى ، ويطبيعسة الحال تكسب هذه الورقة مليون جنيه قيمة « البريمو » » فماذا فعل بها هذا الأمين الذى أفرخت معنوياته خيرا وفيرا ؟ • انه لا يقع فريسسة لزهو الملسكية الفسردية أو لسلطتها ، فهو كما تعرف غنى ، بل أن الشعور الفردى لديه يتلاشى تماما ويصبح هو نفسه ذائبا في الجماعة . فنراه يستغل هذه الثروة الطائلة في التجارة ، ومن هنا ينطلق رأس المال المادي بمصماحية رأس المال المعنوي جنبا الى جنب فينتجان أبهر النتائج ، اذ تبلغ ثروة الرحل المادية حدا لا تقاس به تروة قارون ١٠٠ فيظهر البحار ويملؤها بالأعلام الخضراء والسبفن الحيلي بالنعيم ، ويبعث في الصحراء عمرانا وحضارة وانتاجا ، ويعتنى بالقوة البشرية وبالأيدى العاملة فيهيء لها حياة حافلة ، ويجعل مصر اغنى بلاد العالم قاطبة بمزارعها النموذجية وخدماتها الجليلة وحالة عمالها الرائعة . وبعد احراز ، كل هذه الأمجاد العظيمة ٠٠ يتنازل عن كل أمواله وممتلكاته للناس ٠٠ للشعب ٠

وحلم الصول فرحات تقابله الرغبة في تحقيق نفس الحلم عن طريق العمل والكفاح من أجل التحرد السياسي ومن أجل غد أخضر ، متمثلة في شخصية (( محمد أفندي )) الشاب السياسي المعتقل الذي يحكى له الصول فرحات حلمه ، الحلم هنا تقابله الرغبة الفعلية الايجابية في العمل على تحقيقه ، ولكن ثمة حاجز بين الحلم والعمل يفصل بينهما ويمنعهما من الاندماج والتفاعل ومن ثم تحقيق الحلم عن طريق العمل والكفاح المدفوعين برغبة صادقة . وحلم فرحات هدا يعتبر طبيعيا بالنسبة للمناخ اللى نبت فيه وترعرعت صدوره ، فالصول فرحات في قسم البوليس يعتبر مصميا لافرازات الحياة ، أو بمعنى أكثر دقة هو عين الكاميرا التي من خلالها تتجسم كل يوم صور شتى لشقاوات الحياة ومشاكلها الأزلية ٠٠ وكلها لا تتعدى التشرد والدعارة والسرقة والخناقات ، النَّح هذه الصور النى تجمعها جميعا وحدة سببية واحدة خلقتها ( مشكلة )) الحياة . وحتى هذا الشباب السياسي المعتقل لم يجمعه بهؤلاء وأولئك الا النصال في سبيل انبساط الحياة . وكم لهذه الحياة الشقية في الواقع من صفحات ومذكرات تنتهي ، يتصفحها ويحسردها الصسول فرحات ويتشرب معها عدابات الحياة ، فيحلم بمدنية فاضلة .

وقانون الحيساة اللى يسود عالم يوسف ادريس السرحى ، هو قانون اللكية الفردية ، قانون الرغبة في الاستحواذ والسيطرة وحب السلطة ، وهو قانون شخصى



مخض يقوم الفرد نفسه بوضع مواده بما يتفق ورفياته ثم يطالب الآخرين بالتزامه ، وقانون الحاج نصاد في مسرحية ((اللحظ من الحرجة)) قانون غريب ودو منطق أغرب ، أنه مبنى على نفس الرغبة في السيطرة وحب الامتلاك التى تدفع بدورها الى الخوف من ضياع ما في حوزته ، ولهذه الرغبة في الاستحواذ وجه آخر يمثله ((سعد)) وهي بدورها تدفع به الى الخوف من الخوف أثناء عملية تحقيق هذه الرغبة عمليا حينما تجابه اللحظة الحرجة ،

### • اللكية بين الخاص والعام:

واذا كان الخوف هو موضوع (( اللحظة الحرجة )) البارز ، فلعل الموضوع الأساسي لها هو ما خلف هذا الخوف ، الذي يعتبر في حسد ذاته موضوعا دراميسا من الطراز الأول ، وأسرة الحاج نصار أسرة من الطبقة المتوسطة الكادحة التي شقيت في صنع حياتها ، ولانها شقبت كل هذا الشقاء من أجل النتيجة التي وصلت اليها ، لذا فان نزعة اللسكية الغردية تسيطر عليها ، متمثلة بصورة فاقعة في الحاج نصار ، وهذه النزعة تبلور معنى اعمق من معناها السطحى بكثير ، حيث تمته الى ما بعد حسدود « الامتلاك » الغردى ، سواء كان ماديا أو معنويا \_ اذ تقوم حينتُ ل قضية من أهم القضايا الانسسانية هي قضية : أن تكون الملكية الخاصة جزءا لا يتجزأ من الملكية العامة وكيف أن كلتيهما مرتبطة بالأخرى ارتباطا وثيقا لا ينفصم . فأنت قد تتمتع بحيازة ثروة ما ويكون لك الحق في التصرف فيهسا تصرف ذوي الأملاك في أملاكهم وذوى الحقوق في حقوقهم ٠٠ ولكنك

في لحظة معينـــة تفاجأ بأن ثروتك هذه قد خرجت عن حدودك الخاصة ولم تعد ملكا لك وحسدك بل هي ملك للأخرين أيضا ، وهذه لا شك ( لحظة جرجة )؛ اذ هي توقع الانسان في صراع مرير بينه وبين منطقه الذاتي الخاص الذي كونه خلال سنوات شقائه في تكوين ثروته تلك والذي أصبح من خلاله يرى حقائق الحياة والأشياء وكذلك علاقاته بالآخرين وعلاقات الآخرين به ، هي لحظة حرجة حقا وذات أهمية اجتماعية كبرى ٠٠ ذلك أنها لحظة تقرير مصير على المستويين، ، الفردى والجماعى : تقرير مصيرك كفرد هو في ذات اللحظة تقرير مصير الجماعة داخل جدود الوطن ، كما أن تقرير مصبير الوطن هو بلا شك تقرير لمصيرك كفرد ، وهذا المصير المزدوج يتوقف تقريره في المقام الأول على مدى ما وفق اليه الفرد ـ فيما بينه وبين ذاته ـ من تقرير لمصير نفسه أولا مرتبطا في ذلك بالمسير العام بل ومن خلاله ، الا أن الفرد قد ينفصل عن الجماعة الفصالا وجدانيا شاسعا حتى ليتصور ، شيئا فشيئًا ، أن تقرير مصيره يعنى هذا الابتعاد تماما عن العالم الخارجي له ، والانسلاخ من كل ما يربط مصيره بمصير

ولعل العامل المباشر خلف مثل هسله الحالة يكون بشدخل نزعة الملكية الفردية المتأصلة في بعض النفوس والتي تبعث فيهم دوح الحرص والاحتضسان والتكتم على قيمة مادية ما ولو تافهة مستحتها لهم الحياة أو قل ابتزها الواحد منهم بشق النفس من الحياة ، أن نزعة الملكية الفردية ما هي الا رغبة جامحة في تحصين الذات والاطمئنان على سير الحياة في سلام على مدى عمر الواحد منهم حتى بعد موته ، الأمر الذي يجعل من هم في مثل هذا الموقف يغلقون الأبواب بينهم وبين أي خطر وأن كأنوا يعرفون سلفا أن أبوابهمهده غيرمستطيعة أن تدرأ عنهم الخطر مغي

### مكتبتنا العربية

أنها رغبة في النماس شمعور بالأمان • وتكون النتيجة بطبيعة الحال أن انفصالهم عن المجموع لا يحييهم بل يدمرهم مقتحما عليهم حصونهم ، قما دام الخطر جاثما بالباب ، فلابد \_ ان لم تنهض وتحم نفسك على الأقل \_ وأن ينقض عليك في الحال ، وهنا سرعان ما يدرك الفرد المنفرد أنه في مثل هذه اللحظة الحرجة لابد وأن تنعدم فيه الروح الغردية تماما ، وأنه كان « يجب »عليه أن يفتح الباب على نفسه ، لا لكي يقتحمه الخطر ، وانما ليخرج من داخل نفسه ، من داخل فرديته ، من داخل ملكيته الفردية التي تتحول عادة الى ملكية الأفراد انفسهم لانفسهم ١٠ بمعنى أن تصبح ملكيتي الفردية هي ملكيتي لنفسى وحسب ، إنا ثروة نفسي التي أحرص عليها وأتكتم مكاسبها ونموها واحتضنها وأدرأ عنهسا الخطر بتحاشى له وتحدي اياه .. مع أنني لو فعلت العكس فلا شك سأجد في المجموع شحنة معنوية جبادة سرعان ما يتصل بي سلكها وأذوب في الجموع .

والحاج نصار لم يغطن الى هذه الحقيقة الا بعد أن جابه الموت وجها لوجه . ومع ذلك ظل الى آخر لحظة من انقضاض الموت عليه ، غير مقتنع بأن الخطر يمكن أن بهاجمه هـكذا « من الباب للطاق » ـ فقانون الملكية الفردية الذي هو بالتالي قانون الخوف عليها ، يصور له أن اتقاء العدوان حكمة تبقى على الثروة ؛ والخوف من ضياع الثروة خوف من ملاقاة العدو ، فما بالك بالسعى اليه ، ولقد كان يستغرب غاية الاستغراب كيف أن هذا الجندي الذي وقف ليسلب روحه ، ينفعل هكذا ويثور هذه الثورة مع أن أحدا لم يتحرش به ! • ورغم ذلك يندمج في الصلاة كأنه يحتمى بها أو كأنه يسعى للاقاة السماء هربا من شرور الأرض ومن ملاقاته لنفسه ــ منتهى الطمأنينسة واللامبالاة • ولكم كان مريرا ومثيرا للاشفاق والسخرية أن يرتبط الركوع الله في تلك اللحظة بالركوع للموت في آن معسا ، والحق أن الحاج نصاد بتماريه في حماية نفسه انها كان في حقيقة الأمر يفسح الطريق للموت يجيء اليه في عقر نفسه ، كان يحمى نفسه بطريق عكسى ، ليس بالتقدم الى الأمام بل بالتوادي الى الخلف ، الى داخل النفس أكثر وأكثر ، ثم اغلاق الباب عليها ، وهو اذ يقفل الباب على نفسه يتركه في ذات الوقت مفتوحا الى نفسه ، الى مصيره المحتوم ، ولم

یکن پدری هذا بالطبع ، انما کان کل ما پدریه لحظتها أنه استراح .. ظنا منسه أنه حجب ثروته عن الخطر . وثروته الحقيقية ليست ورشة النجادة التي كونها بعرق الحبين وتجرع في سبيلها فصعس الجوع والتي ينوب عنه الآن في حمل أعبائها أبنسه (( مسعد )) الطيب الفطري النفس الذي تعود أن يبذل فقط وأن يعيش حياته باذلا . أقول أن ثروته الحقيقية هي أبنه (( مسعد )) الطالب بكلية الهندسية ، التي ينميها الآن ويصرف عليها في الدارس كيما تصبح عما قريب شيئا كبيرا يحتمون في ظلها · و « مسعد » يدير الورشة ، والورشة تصرف على الدار وعلى « سيعد » ٠٠ يعنى أن « مسعد » و « سعد » هما طرفي الدفة التي تسير سفينة الحياة بالحاج نصار وعائلته نحو مستقبل تحوطه الطمأنينة . هذه هي كل ثروة الحاج نصار التي آب اليها شقاؤه طوال الأعوام الماضية ، والتي يأمل أن تكون سندا « له » و « للعائلة » ٠٠ فكيف اذن يعرضك الخطر أو جتى يتركها تفارق بصره طالما المعركة دائرة في قلب المدينة ، صحيح أن هناك مثلهم يموتون وآخرون مهددون بالموت في كل لحظة ومن بينهم نصار وعائلته ، ولكن ما ذنب الحاج نصار حتى يضحى بثروته في سبيل « غيره » ١١ أما « غيره » هؤلاء فلهم رب يحميهم ويشفق بحالهم . وأما هو فعليه أن يحمى ثروته الخاصة ، يحمى فرديته : ملكية نفسه لنفسه .

ومع أن أبنيه « سبعد » في لحظة تقمصه للروح البطولية الزائفة يحاول أن يقنعه ـ ويقنع نفسه في ذات الوقت ـ أن الآخرين ليسوا غرباء عنهم بل أنهم هم كعائلة



منفردة لا قيمة لهم بدون الآخرين الذين اعطوه الفرصة للوجود ,حيث أن وجوده قائم على وجودهم كما أنه لولا وجودهم لما أكل ولا شرب ولما وجد من يعلمه الصنعة وهو صغير ثم يتعامل معه حين افتتح الورشة فضللا عن أن أولئك الآخرين يعلمون ابنه في المسدارس ويوظفونه ليتولى هو الآخر تعليم أبنائهم وهكذا . ألا أن الحاج نصار رغم ذلك لا يريد الاقتناع بمنطق البذل في سبيل الآخرين ، أنه مع الآخرين طالما أن هناك أخذ وعطاء ، أن الاحساس بالملكية الفردية هنا يبلغ أوجه ، أذ يصل بالفرد إلى أقصى حدود الانعزال والانسلاخ عن المجتمع ، ويصبح الإيمان بالنفس أقوى من الإيمان بالوطن .

### ● ملكية الفرد لنفسه:

واذا كانت رغبة الانسان في امتلاك نفسه تؤدي به الى الانسلاخ التسام عن دائرة الجماعة والانعزال بالتالي عن روح المجتمع ، مما يفقد المجتمع تماسكه . قان المجتمع مع ذلك يكون أكثر تماسكا وانجاحا لو وفق كل فرد فيه في امتلاك مجهوده الشخصي وتوظيفه في خدمة الجماعة .. أو يمعنى أدق لو انعدمت الرغية في « امتلاك » الفي . وهذه بالطبع مشكلة أزلية لم تفلح النظم الاجتماعية على مختلف مستوياتها في وضع حل لها، والجندي الذي اقتحم على الحاج نصار مأمنه ما هبط عليه في حقيقة الأمر الا مدفوعا برغبة بلده في الاستحواذ ، لا على الحاج وحسده بل على بلده بأرضها ورجالها ومن ثم استبعادهم والتسيد عليهم ، وهي مشكلة يبلورها المؤلف في مسرحية « الفرافي » ) وها هو « فرفور » يقف في وسط السامر ليجرب محاولة أن يكون بني نفسه وأن يعيد النظر في كل القوانين التي تجعله « ملكا » لغيره من الأسياد . وسامر الليلة يتفاعل مع فرفور ويصبح جزءا لا يتجزأ من القضية ، لأن السامر هو القضية والقضية هي هذا السامر المقام فلولاها ما أقيم ولولا أنه أقيم ما نوقشت قضيته .

ونقول نونشت لانه ليس هنساك احداث او أنعال ، انما هناك حوار حركى كلامى يقلب المسألة على كل وجوهها المختلفة بحثا عن حل لهذه المعضلة الازلية ، والمشكلة كما تعرضها لنا المسرحية أن يظل الفرفور فرفورا والسيد سيدا ، ومعنى هذا أن يظل الفرفور طول عمره ملكا للآخرين ، لذلك فان عملية البحث عن حل التى يضطرب بها هذا السامر انما هى في حقيقة أمرها ـ على نحو من الانحاء \_ عملية محاولة لاسترداد النفس ، محاولة

لتسوية وتعسديل القوانين بحيث الا اكون ملسكا لك والا تكون ملكا لى .. فانا انسان مثلك بالضبط ولا فرق بينى وبينك على الاطلاق ، فما الحكمة فى أن تكون التسدا \_ أى مالكا لكل شيء بما فى ذلك مجهودى ومستقبلي وحربتي ؟ أو أن تكون فرفورا \_ أى مملوكا لى بمجهودك ومستقبلك وحربتك ؟!

والواقع أن هذا السؤال ليس هو أهم سؤال ولا أول وآخر سؤال في هذه القضية ، انما هو واحد من جملة الأسئلة المحمومة التي يبعثها الفرفور مطالبا لها بأجوبة شافية فلعله خلال بحثه عن أجوبة لأسئلته هذه بعثر على حل . والحل كما هو واضح : أن يوجد على ظهر الأرض نظام مالا يجعلني فرفورا ولا يجعلك سيدا ، بل يجعل كلا منا سيد نفسه \_ أي مالكا لمجهوده الشخصي ولنفسه تبعا لذلك ، وتتضاءل القوة الميتافيزيقية التي فرضت ذلك النظام الجائر والتي وضعت كل القوانين ضد فرفور ٠٠ تتضاءل أمام قوة البحث عن الحقيقة المطلقة ، بل وتختص تماما . لم يعد هناك (( مؤلف )) يلو- بين الحين والحين ليكتم أنفاس الفرفور ويميت الاسئلة في نفسه . وحينتُذ يصبح الانسان في مواجهة أخيه الانسان ويصبح الاثنان كلاهما في مواجهسة المشكلة وعليهما أن يتصرفا فيها ، ومن هنا تبدأ الرحلة من جديد بهدف الرحلة الشاقة المضنية تتكشف كل الالاعيب غير الانسانية التي خلقها الاستعماد وفرضها الاقطاع وتشبث بهسا الأسياد لكي تبقى سيادتهم ، ولكن الفرفور يكون قد وصل الى حالة رفض لأي منطق لا يضع في اعتباره أن الفرقور انسان كالسيد سواء بسواء ، وعلى هذا يتمرد على أي نظام يلقى حريتيه وسيادته لنفسه وبتمسرد فرفسور تتوقيف الحيساة ، فهسسو احسدى قوتين متعادلتين في الكفاءة ، قوة العمل التي يمثلها ، وقوة الادارة التي يمثلها السيد ، ولا قيمة لاحدي القوتين بدون الأخرى ، وقد يحيى السييد كبرياءه فيتمرد هو الآخر اذ يتمرد الفرفور ٠٠ وهنا تتوقف الحياة تماما .

ولكن الحياة لابعكن أن تتوقف ، وبالتالى لابد من المثور على حل ، وباسم الاطفال الصغار تتدخل اسرة كل من السيد والفرفور لاستثناف العمل من جديد ، ولعل نوع العمل الذى يقومان به والذى هو من ابتداع السيد \_ مهنة دفن الموتى من البشر ، يومىء الى أن مبدا السيادة دائها هو امتصاص الدماء ، ودفن البشر معناه قتلهم في سبيل مصلحة شخصية ، والسيد انجب

أولادا كثيرة اشتغلوا كلهم بدنن البشر فجمعوا من ودائه ثروة طائلة ، وهم ببسداون من الاسكندر وتعتمس حتى نابليون وموسوليني وهتلر \_ أي أن السبيد هو الأصل أو الجلر لكل قواد الحرب الذين يهبطون على البلاد الامنة ليستفكوا دماءها ويمتصون خيراتها ، ولمسا يبدأ الفرفور والسيد العمل من جديد يكون دستورهما التصالح الطبقي وسيادة كل منهما لنفسه ، على أنه بينما يعمل الفرفور باخلاص وجد في حفر القبور ، نرى السيد لا يعمل بنفس ورغم ذلك يستمر الفرفور في العمل الى أن يجيئهما ميت يطاب قبرا له ويطلب كذلك أحدهما فقط ليتفاهم معه ، ولكنهما يتقسدمان سبويا بهدف التفاهم فتكون النتيجسة أن يثبت لهما الميت فشل هسلا النظسام الذي تنقصه السلطة ، ويبدأن في اقتراحات جديدة للانسان حربته عن طريق سيطرته على نفسه .

### • الملكية بين السلب والاسترداد:

ولقد تطور مسرح يوسف ادريس فيما بعد الى ما يشبه الصراع بين فكرتين متناقضتين هي فكرة سلب الملكية وفكرة استرداد هيده الملسكية - ولعلهما فكرتان مترابطتان متداخلتان ، فسلب الملكية يعتبر من أحد وجوهه استرداد للملكية ، وكذلك استرداد الملكية سلب للملكية على الوجه الاخر ، وفكرة اللكية عند يوسف ادريس ترتبط بهاذا التدفق الحيوى المجنون اللي تضطرم به الحياة في عصرنا ، وما نسميه الآن بالتقدم أن هو ألا الدحار للرابطة الانسانية بين البشر ، خراب للضمائر والذمم ، ذبول للوجدانات ، هجر للأرواح عن مهودها وبيوتها . ذلك أنه ليس تقدما حقيقيا صادقا ولكنه بريق زائف خادع للبصر ، ليس في خدمة الانسان بل ضد انسانيته ف حقيقة الأمر ، فلقد رسم للانسان العصرى صورة للجنة على الأرض فيها ما لذ وطاب من ثلاجات وبوتاجازات و .. و .. الغ هـــده المنجزات الحضارية ، ثم تركه يتطاحن ويتصارع بوحشية فظيعة في سبيل تحقيقها ومن أجل الاستمتاع بها . والمباداة على أشدها بين البشر ، والاحترام كل الاحترام لن « يملك » .. ومن « يملك » يعيش حياته طولا وعرضا ، وكل الناس تهوى أن تعيش حياتها كذلك طولا وعرضا • ولكى يتحقق لهم ذلك لابد وأن « يملكوا » ، ولابد أن تكون ملكياتهم قيما مادية على أي وجيه من الوجوه ، وفي هيله الحالة سريعا ما تنحول القيم المعنوية الى قيم مادية ، وحتى اذا بقيت ثمة قيم معنوية فانما لكى تستعل استغلالا ماديا صرفا \_ السيادة للمادة . . وللملكية .

ويصبح قانون الروح تبعا للدلك قانونا باليا لا يسمن ولا يغنى من جوع ، ولا يسلد قم اطفال صفار ولا يغى بحاجاتهم ، ولا يجعلنى \_ كواحسد يعيش فى اطار مادى بحت \_ امشى مرقوع الراس ممتلىء البطن مستربح

البال مسيدد كل مطالبي ومطالب أولادي ، كما أنه لا ينقذني اذا وقعت في ضائقة ولا يحميني اذا قصرت في واجب ولا يرفع من سعرى في سوق الحياة اليومية وفي زحمة الشارع المعلىء بالآلاف مثلى من الذين تقدر قيمتهم واسعارهم بقدر ما في جيوبهم من أموال ، ليس هـــذا فحسب بل ان قانون الروح هــذا يظل باقيا لا للاستفادة منه روحيا بل للارتكاز أو الاتكاء عليه وقت الضرورة .. وهي دائما ما تكون احتماء فيه أو تلرعا به للذود عن مصلحة ما هي بالضرورة القصوى مادية . والناس كالنمل ، تعمل ليل نهاد وبلا هوادة أو مبالاة وفي ذاتية مفرطة كيما تجمع القوت ليس للغد فحسب بل لعمر طويل بعد موتها يعيشه الأبناء وأبناء الأبناء . انانية محضة في جمع الملكية تجتاح الناس وتلهب ظهورهم وتعميهم عن كل ما هو انسائي ٠٠ وكأنها القيامة قامت فألهت الأب عن بنيسه وأمه وذويه ، انها حقا ، المهزلة الارضية . والمسألة أن المهزلة قائمة على قدم وساق حول من « يملك » من لا « يملك » ومن يريد أن « يملك » ٠٠٠ والجميع تجمعهم حقيقة واحدة هي الجنون ، بالحياة أو من الحياة ، فها هو « محمد الأول » يصطحب أخاه الاصغر « محمد الثالث » الى مكتب الصحة ليعمل على ادخاله مستشفى المجاذيب كيما يستولى على نصيبه في المياث ، والميراث وان كان في حدد ذاته عشرة أفدنة الا أنه صورة مصغرة للثروة التي خلقها لهم أبوهم « محمد الطيب قارون » . والحق أن أباهم لم يخلف لهم ميراثا ينتفعون به وانما خلف لهم لعنة كبرى يقتتلون عليها هي لعنة جدهم قارون الذي كان مغرماً بجمع المال لحب المال فقط وبدافع من الرغبة في الاستحواد والتملك . وقد ورث الإبناء الثروة ولعنتها وبات لها في تغوسهم ما يبردها ٠٠ الأولاد ومستقبلهم ٠ ومع أنهم يدركون أن هذا المنطق .. من خلال تجربة أبيهم .. يلغى معنى الأبوة الحقيقي اذ يحوله من علاقة حب وحنان الى علاقة مالك ملكيته ، الا أن المهزلة تستمر ٠٠

فالكل يبحث عن سلطة ما ، قد تكون عن طريق المال كما في اعماق محمد الأول ، وقد تكون عن طريق الابقاء على مركز كما في اعماق « محمد الثانى » ، ومن هنا يتضح للطبيب « المعالج » مدى استحالة أن تتواءم المعدالة مع الرغبة في « التملك » ، فهو نفسه كآدمى له من اطماع وطموح ومشاكل وأبناء وزوجة ، كان يبحث عن مدى امكانية جمع الثروة ، أو بمعنى أدق مدى حماية الانسان ومستقبل أولاده ، مع الاحتفاظ بالمعدالة في ذات الوقت ، لذلك فهو يرفض التعامل بمنطق هده المهزلة الارضية ويضع نهايتها بالنسبة له ، بأن يطلب تميص الكتاف ثم يرتديه كأنه ينزع عن نفسه تهمة العقل الذي فرضت عليه الحياة جنونها ،

### خیری شلبی

### تيارالفكرا لعربي

# 

و شعرمحمود حسن اسماعیل





● ادخل محمود حسبن اسماعیل ترکیب ته سحریة جدیدة فی الشعر العربی حین جرد ـ بشکل حاسم ـ المحسوس ، وجست المجرد ، ودبط بین الاشیاء الادنی ملابسة ، وفی الوقت نفسه قام سملیة حرق وتطهر للغة .

● وليس معنى هذا أنه مهتم بالفن أكثر من اهتمامه بالحياة ، ولكن معناه الى جانب ذلك أنه مهموم بحرية الانسان ، وتخليصه من كافة الإبعاد الخاصة بالرق .

 ان الشكل المتوارث \_ اذا وجد الشاعر الفخم \_ يستطيع أن يستبطن مشاكل الانسان المعاصر › وبإسرز الظـــواهر المتداخلة داخل عواالم التجسدات › وأخــرا يستطيع أن يجمع من حوله الانتباه واليقظة ∡ والدهشة .

حين يذكر الشاعر محمود حسن اسماعيل ...
لابد أن تذكر تلك الرعشة التى أدخلها على الشعر العربى ، فاذا كان الشعر من فترة كبيرة فى العالم العربى قد تحول الى مغامرات فى عالم الصياغة ، والى تقاليد الكلمة العربية الشديدة الوضوح . . فان محمود حسن اسماعيل أدخــل (( تركيبة سحرية جديدة )) فى الشعر العربى ، حين جرد ـ بشكل حاسم \_ المحسوس ، وجسد المجرد ، وربط بين الأشياء لأدنى ملابسة ، وفى الوقت نفسه قام بعملية حرق وتطهير للغة .

صحيح أن كل هذا ليس جديدا تماما على الشعر العربي ، ولكن مغامرة الشاعر في هذا الجانب من غير افتعال ولا ترصد ، ونجاحه في طرح الموج الشعرى الداخلي فيما يشبه عالم الرؤيا ، جعل محمود حمين اسماعيل ظاهرة شعرية فريدة في الشعر العربي ، وجعله جديرا بأن يقول للقارىء العربي : استيقظ فاني ارتب الكلمات والعالم بصورة جديدة .

## صورة جديدة للعالم

واذا كان من المشكلات التى تواجه الشعراء اليوم مشكلة حل التناقض بين الشكل المتوارث وبين الخيال الجامح ، وبعبارة أخرى مشسكلة التفساد بين الطاقة الشعرية وبين اللغة .. فان محمود حسن اسماعيل قد وفق بين طاقته الشعرية الجياشة ، وبين الشكل المتوارث .. وفق في أن يركز لا في أن يسترجع ، وفي أن يقدم دائما شيئا غريبا على قارئه .

ولما كانت هذه الطاقة جبارة الى حسله التوحش ، وعميقة الى ما لا قرار ، وضاربة في ادغال النفس البشرية بصفة عامة ، فانا نرى صاحبها يفجر الكلمة العربية ، ويسلط عليها شعاعا محموما ، وطاقة فوق ما كانت تحتمله في الماضى من طاقات .

ولعل هذا وراء عملية التكثيف في تجربت الشمعرية ، ووراء الايقاع المتجاوب مع دفق الشيحنة النفسية المزلزلة ، ووراءها هذه المبالغة في الصور التي تجعلها دائما على ما كان ينبغي لها ان تتحمل ، ذلك لأن وراءها الطاقة التي لا يتحملها اللفظ ، ومن هنا تهوم وتشعشع ، وتحدث حولها مجالاً كهربيا يصعق القارىء الهزيل في بعض الأحيان ، ووراءها كذلك الاحساس الحاد ألحيوية في الشعر ، فإن الشاعر يمتلك ما يسمى للحظة المفاحاة القريبة من الهام النبوة ، بل ومن الجنون . . وفي ضوء هذا يقدم الشاعر دائما ما يبهر ويدهش ، ويزلزل العالم في ذهن الملتقى ، مما يضطره الى أن يحاول امساك شيء ليتأكد من أن العالم لم يضع من حوله ، ولكن الشاعر لا يتركه ، وانما يتعقّبه بعالمه الخاص ، وبطريقة ترتيبه الجديدة للأشياء ، وباحداث نوع من العلاقات والانقاعات التي لم تظهر من قبل هذه الأشياء .

## الفن والحياة وحرية الانسان

محمود حسن اسماعيل . يملك بالنسبة المتلقى هـذه الرؤيا المفاجئة ، وهـذا العنف البلاغى ، ذلك لأنه يعرف كيف يستبطن نفسه ، ويعرف كيف يجهز على الوجود الخارجي للمرئيات بما يشبه الكابوس السريالي ، وبعالم متضخم بالرموز الدينية من كافة الموروثات الروحيـة في

المنطقة وبخاصة الاسلام ، وبارتكاز ذكى عسلى التراث ، وأخيرا بنظرة متوترة للعالم ، وليس معنى هذا أنه مهتم بالفن أكثر من اهتمسامه بالحياة ، ولكن معناه الى جانب ذلك أنه مهموم بحرية الانسان ، وتخليصه من كافة الأبعساد الخاصة بالرق ، وان كان يصل في هذا المدى الى فوع من التجريد لا تتحمله هذه القضية الحيوية . والشاعر ينفذ الى هذا بروح متناقض مع الجسد ، وبعالم يمكن أن يقال عنه انه غارق في الضياء المقدس ، ومن يعرف سر النور في شعر محمود حسن اسماعيل يضسع يده على قدس الاشعاع ، فإذا ضل هذا الطريق فإن محمود حسن اسماعيل سيكون الطرف المضاء للنور تمامسا .

وحين نتحدث عن النور عند محمود حسن اسماعيل لابد أن يفد الى الذهن ما قساله (( الكسندر اليوت )) من أن احساس الفنسان بالنور هو في الصلب من ابداعه ، وأن أى تحول أسسلوبي عام في تصوير الضوء لابد أن يعكس تحولا في الحضارة كلها . .

والآن ماذا يعنى النور عند الشاعر أ ان قراءة لدواوينه لابد ان توضح لنا قصة الشاعر مع النور ، بحيث تظهره لنا في آخر أعماله « البطل الحقيقي » في كل شعره ...

فالله عنده هو النور (( الهى وانت النور ٠٠ ) والنبى عنده نور على نحو ما نرى في قصيدة (( النور الهاجر )) •

والدين عنده هو الضياء (( وديني الضياء الذي تنشرين )) •

ثم أن النور عنده هو زاد الرحلة ، وحركة السير ، والهدف الأخير الذي لا يخرج عن كونه الامتزاج في النور ، فالنور عنده الوسيلة والفاية :

پو زادك النور وفي دربك ينبوع الشيعاع فانفذى . . فالسر أن سرت على قيد ذراع

چ قاب قوسین من النور . فسیری واهتکی کل اثام فی الضمیر وانهبی غیب المدی ، واحترقی فی اللظی الباقی علی نار ونور مزقی کل قناع ، وانفذی من حواشیه الی الضوء الأسیر وادحری کل ظلام راسب انشبته فیك اغلال الدهور



ثم انه لا ينبغى أن نتواءم مع من يسىء الى النور ، والا خنا أنفسنا:

فشربت الكأس من كف الى النور سيئة ولا ينبغى أن نجعله جمدودا لأنه حركة والدفاع . .

پ لیس فیه قابع فی ذاته یعبد ذاته
 لا یحب النور الا من سقی النور حیاته

# تجربة النور في العمل الفني

ثم ان النور يدخل - بعد ذلك - في نسبج العمل الفنى ، سواء أكانت المادة هى النسود أم الفجر أم الشمس أم الصفاء أم البراءة ، ومن هنا نرى عنده (( موازيكو )) من قطع صفيرة لا تنتهى من النسور ١٠٠ فهناك طريق الشمس ، وصلاة الشمس ، والشمس الكبرى ، وازدحام النور ، والزحف بالنور ، والشعاع المؤمن ، ويد الضحى ، والأحلام المضاءة ، والضياء الذى

يكبو ، وصخب الوميض ، والضاوء المحوح والمورق ، والنفس التي تسمع أصداء النور ، والفجر الذي يغسل بالضياء ما لوثه العصاة ، وسوق الفجر ، والفجر في الوادي رساول اشعة .

واذا كان النور في الفترة الأولى من شهر الشاعر يرتبط بالنار والوهج والتمرد ، بحيث نراه احيانا (( شهوة النار )) أو قاسيا كأشسد ما تكون القسوة .

الفجر قد داسا
 بنوره أشلاء هذا القتام!

فانا نراه في الفترة الأخيرة فرحة تبدو من خلالها الحياة ، وبقاء يستعصى على الضياع .

- على الأرض نور . وفى الأفق نور
   وفى كل قلب شعاع يدور
  - پو فاتنتی سر الهوی سابح
     فی نور عینیك . . فلا تسألی
- پ قالت: لقد غرب الشعاع فقلت: ما غربت بشاشته وانت بجانبی قالت: وکیف ؟

فقلت: أنت قصيدة بيضاء في قدح المساء الذائب!

انه متعاطف مع تلك النظرة القديمة التي تقول: ان الاشياء كلها نور مصفى ، وان كل شيء مخلوق يعكس شيئا من الله على قدر حجمه!

وعلى كل فهو يشبه هنا الرسام ((فرمبر)) الذى كان يحب النور لذات النور لا لما يمس هذا النور من أشياء ، ولذلك جاءت رسسومه كلها ريانة ، فالنور ليس وسيلة لله ولكنه الله ، والنور ليس اصبعا يشير الى الحب لأنه الحب ، ومن هنا كان النور له عمق ورنين وثقل وحركة . . وهذا ما نجده عند محمود حسن اسماعيل .

وهو من أجل تعميق هذا الجانب يضيع الظلام أمامه ، ويعطى لكل منهما أسلحته ثم ينتهى دائما الى التهليل بانتصار النور ، وهو فى العادة لا يسيطر على الألوان جميعها ، فمادته الحقيقية فى الأبيض والأسود ، وأن كان أحيانا يركز على اللون الأصفر باعتباره ممثلا للذبول الانسانى ، وجفاف الحسركة ، وتوقف النبض ، كما أنه لا يلتفت الى اللون الأخضر لل كقاعدة الشعراء العرب كما نجد عند أبى تمام ، وكما نجد فى الشعر المعاصر ، وعلى نحو ما نرى عند أوركا ، ذلك لأن هذا اللون أو هذا الرمز ليغة أدق ليعنى البعث ، وتعجل نضارة الحياة ، بل انه قد يعنى به شيئا آخر كريها كما فى قصييدة

الضباب الأخضر التى أهداها الى سقاة الضباب.. أما محمود حسن اسماعيل فلا يتعجل الشيء لأنه يراه في زحمة النور رؤية حقيقية أو لأنه يحتفظ في قلبه بقدر كبير من الحنين الى الماضى!

### أزمة القرية الصرية

ومهما يكن من شيء في الشعر بدا رحلته من نقطة ثم انتهى الى أفق لا يمكن حصره فيه ، فقد عاش أزمة القرية المصرية ورقها ودخانها ، ثم انتقل الى رق ودخان أكثر كثافة في المدينة . . هو رق الانسان المضغوط عليه والمطلوب منه ان يزيف وجوده ، ومع أن هذا الرق كان يمس وترا في نفسه أول الأمر ، الا أنه سرعان ما أحس أن هذا الوتر مشدود في الانسان . . كله الانسان :

القيتني بين شباك العذاب وقلت لي : غن وكل ما يشجى حنين الرباب ضيعته مني هذا جناحي صارخ لا يجاب في ظلمة السحن ونشوتى صارت بقايا سراب في حانة الجن أواه يا فني . لو لم أعش كالناس فوق الترا*ب* وخطا الناس لا تسير ، ولكن نوحها في الطريق يهذي صداه تتلاقى جنائزا . . لم يعد فيها لوجه الفناء الارؤاه ... عشش الرق في دجاها ، وزنت عتمة الليل من دواهي أساه وشكت شيبة السلاسل ، حتى عشيق القيد سخطها واشتهاه!

على أن هذا لا يعنى أن الشاعر متصالح مع الانسان فهو يخافه ، ويتوجس منه ، وهو حين يقوم برحلة في وجوه الناس (( وراء الوجسوه المستعارة وهي تزيف حقيقة الانسان )) ينتهى الى ما يدين هذا الانسان وراء العديد من الأقنعة التي يتستر وراءها .

على أن بين الاحساس برق القرية ورق المدينة . عسالم كبير غاص فيه الشاعر الى ركبتيه حيث عالم الساسية الذى كان يختطف البريق اختطافا من كل انسان للاستفادة منه . . ولكن الشيء الذي لا ينسى هو أن محمود حسن

اسماعيل كان أكبر من هذا العالم ، فقـــد تجاوزه ، ورفع جناحيه الكبيرين عنه ، ثم سرعان ما أصبح صوتا مستعرضا تهدر فيه معـــارك العروبة ، وأفراح الاسلام .

فابتدأ من عام ١٩٤٨ نراه يحتضن قضايا الشعب فيتحدث عن الجـــلاء الكاذب ، وتجبر الإقطاع ، والحفــلات الراقصة باسم البر ، ويتحدث عن معارك الحرية في القناة والجزائر والمغرب .

ثم يهدر بغناء حار من كل قلبه لتسسورة ٢٣ يوليو ، ويتابع انتصاراتها . وان كان لا ينسى دائما قضايا العروبة ، وايام الاسلام . فما أكثر ، وما أرق ما غنى للرسول عليه السلام ، وما أجمل ما شدا لاقبال والكواكبى والمعرى ، وهو لا يفصل بين العروبة والاسلام . في شعره ـ وانما يعتبرهما شيئا واحدا . . وحودا واحدا .

### تجربة الانسان المعاصر

فاذا تركنا هذا الجانب الذي اخذ الشيء الكثير من عمر الشاعر ، وجدناه شيئا آخــر عميقا عنده ، فالشاعر ينشد حرية الانسان التي يخيفها كل نوع من انواع الضغط ، والتي يحس أنه محكوم عليه بها .. وهو اذا لم يجدها في الخارج يجدها في نفسه .. فهو غاص بنفسه الخارج يجدها في نفسه .. فهو غاص بنفسه اتلك الكاتة التي يســميها (( كيركجارد )) كاتة ابراهيم .!

كما يعانى من هذا القلق الذى يهز دائمساً الأشياء من حوله ، وحتى فى يأسه المتفائل يحس الانسان رائحة الكآبة والضجر ، ولعله اخسيرا يذكرنا بقول برنانوس : الانسان حر ومسئول ووحيد فى الليل :

پد والرق نار من قدیم الزمان من نفسها تأکل تحررت نفسی ، وعی اللسان فجاءها یعول عبد وحر فی دمی ساکنان رباه ما آفعل اهم بالقید . . فتهوی الیدان ویضرب المعول فی کل ما أحمل فأسحق العود . . وتبقی البنان

> ليتنى كنت رياحا تهتف الآباء منها أنا اهواها ولكنى رغم أنفى لم أكنها!

لا اعرف الهدوء
 ولا وقوف الضوء
 ونظرتى تنوء
 ان مسها عبق
 مصفد الأفق
 دموعه وضوء
 لسجدة القلق
 قلق! قلق! قلق!

من عمق ذاتی وسری ومن سرادیب صدری ومن صلاتی الحزینة علی ضفاف السکینة ومن تلفت نفسی ومن هدیر المعاصی ویاسها فی الخلاص ومن تمزق قلبی غطا کل ذنب عرفت کل وجودی سحرا لهذا النشید!

ان محمود حسن اسماعيل لا يمت هنا بنسب عميق الى سارتر ، بقسد ما يمت الى تلك الوجودية المؤمنة الممثلة في الوجودى الألماني الكبير كارل يسبرز ، والوجسودي الفرنسي جبرائيل مرسيل ، وليست هذه النظرة جديدة تماما على الشعر العربي ، ولكن محمود حسن اسماعيل يمكن أن يكون الممثل الحقيقي لها في هذا العصر ، ،

## الشاعر في تيار عصره

ثم ان تمكن محمود حسن اسماعيل من اللفة العربية ، وقدرته المذهلة على فض أسرارها ، وشعوره بأنه مراقب ، وتمكنه من المواءمة بين الرفق والهياج . . بالاضافة الى ادراكه أن الخيال ليس مهربا بقدر ما هو قدرة على الادراك ، وعلى استخلاص النظام من الفوضى . . كل هذا قد فجر بنابيعه ، وأوقفه بعيدا عن الجمـــود والشلل الذي حاصر كثيرا من جيله ، فهو الوحيد الباقى لجيل الرومانسية ولجيل الرمزية العظيم الذي يستطيع أن يقول شيئًا جديداً وثريا في هذه الأيام . . وهو الوحيد الذي يقف حجة على أن الشكل المتوارث \_ اذا وجد الشاعر الضخم \_ يستطيع أن يستبطن مشاكل الانسان المعاصر ، وسرز ألظواهر المتداخلة داخل عوالم التجسدات واخيرا يستطيع أن يجمع من حوله الانتباه واليقظة ، والدهشة .

عبده بدوي

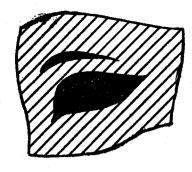

# لقاءكك شهرُ..

# صمرآسيا وافريقيا.. معنا هي المعركين

في القاهرة .. طليعسة النفسال في منطقتنا العربية ، وراعية كل حركة ثورية شعبية في آسيا وأفريقيا • في القاهرة كان اللقاء ٠٠ لقاء الوجوه السمراء التي جاءت تدين العدوان ، وتكشيف ألتواطؤ الثلاثي ضد التقدم والحربة في العالم كله ، فقد كان مبنى الاتحاد الاشتراكي العربي على النيل مكان اجتماع وفود من سبعين دولة افريقية وآسيوية وخمسين مراقبا من كل انحاء العالم . كل هؤلاء اجتمعوا في اليوم الأول من يوليو الماضي وحتى الثالث منه في المؤتمر الطاريء الذي دعت اليه سكرتارية منظمة تضامن آسيا وافريقيا • وكان جدول أعمال المؤتمر محددا لأغراضه في وضوح .

۱ \_ كفاح الشعب العربي وعلاقته بكفاح شعوب العالم .

فقد تضمن عدة نقاط كان أهمها :

٢ - الخطوات الفرورية الجابهة مؤامرات الاستحمار واسرائيل .
 ومواجهة كافة الضغوط الاستعمارية ضد الشعوب المتحررة .

٣ ـ تاييد موقف الجمهورية العربية
 التحدة النضالي وحقها في ممارسة
 سيادتها .

3\_ تاييد شعب فلسطين في كفاحه
 الشروع من أجل العودة الى أرضيه
 السلسة .

م تاييد النضال المسلح في عدن
 والجنوب العربي ضد الاستعمار .

٦ تاييد سوريا في نضالها ضد
 الامبريالية والصهيونية .

۷ ـ تاييد كفاح الشعب اليمنى ضد كافة الوان التدخل الاستعمارى .

٨ ــ البترول وفعاليته كسلاح في معركة الجرية والتقدم .

٩ ـ احقية الشعوب العربية في تحقيق امانيهـا في الاشــتراكية والوحدة .

هذا وقد بدأت الجلسة الافتتاحية بتلاوة رسائل التأبيد التي وردت من رؤساء الدول الى الجتمعين ، فقد تلقى المؤتمر رسالة من الرئيس جمال عبد الناصر جاء فيها (( أن اجتماعكم في القاهرة هو احدى شعلات الأمل وسط غياهب الظلم والعدوان ، نحن نقف اليوم بعسد خوضنا معركة الجزائر ومعارك الاستقلال في أفريقيا لنواجه معركة اخرى من معادك الاستعماد في عدوانه على الوطن العربى ليسلبه حقه في الحربة والتقدم . أن العدوان الفادر ليس الاحلقة في سلسلة معارك طويلة بين الاستعماد وبين الشعوب المناضلة في القارات الثلاث ، واذا كان الاستعمار قد استطاع أن يتواطأ ويتكتل ليوجه الينا ضربة فاننسسا بتضامننا قادرین علی رد ضرباته . واذا استطاع الاستعمار كسب جولة



هنا وجولة هناك فان تضامن الشعوب قادر على انزال هزيمة مرة به وكسب النصر في النهاية ))

كما تلقى المؤتمر رسائل من الرئيس السوفيتي (( بودجـودني )) ورؤسـاء كوريا الشمالية ومنظمة جبهة التحرير الفيتنامية وموريتانيا وكمهوديا وتشيكوسسلوفاكيا ورئيس وزراء الأردن والعراق و ثم تحدث السيد « أنور السيادات » رئيس وفيد الحمهورية العربية في المؤتمر فرحب بأعضاء الوقود بوصفهم طلائع أفريقيا وآسيا الثائرة . ثم تحدث عن ظروف العسدوان الاسرائيلي الاستعماري وكيف أن اسرائيل خـــط أمامي للاستعمار والاحتكارات العالمية . واختتم السيد « أنور السادات » خطابه بقوله (( أن المعركة تحتم علىكل الأصدقاء أن يفكروا معا وأن يعملوا معا يدا بيد ، وقلبا مع قلب » .

ثم تحسيد السيد ( يوسف السباعي )) سكرتير عام المنظمة فبين ان المؤتمر يعتبر مواجهية لجريمة منعاء من ابشع جرائم الاستممار في تاريخه الطويل الحافل بالجريمة والمدوان وأن الاستعمار الامريكي يقوم بأشد الحروب المحلية ضراوة ضد شعب فيتنام ، ثم ذكر تعاقب الانقلابات الرجعية المضادة في افريقيا واستاط النظم الثورية فيها )

وكيف أن الامبرياليين بتخداون من اسرائيل أداة للاستمار الجديد ، ثم أهاب في النهاية بكل الشعوب الخرية والشعوب المحبة السلام أن تدين العدوان ونعمل على ازالة آثاره وضرورة تأييسد حق الشعب العربي في فلسطين ، كما تحدث في اليوم الأول للمؤتمر رؤساء ونود فلسطين وسيوريا وفيتنام الشعالية وجبهة تحرير جنوب البهن وسييلان ، وكانت كلمانهم ادانة للعدوان الصهيوني الاستعماري على الشعوب العربية ،

وفي اليوم التالي تحسدت رؤساء وفود الاتحاد السوفيتي وتنزانيسا ومالى والكونغو كينشاسا وكوريا الشمالية وجنوب غرب أفريقيسا والأردن وجنوب أفريقيسا • قال رئيس الوفد السوفيتي السسسيد ( لبشانوف )) : « ان وفد بلاده جاء ليعبر عن ارادة الشعوب السوفيتية ويعلن بشكل قاطع أن المعتدى يجب أن يدان وقواته يجب أن تنسحب الى ما وراء خطوط الهدنة . ثم أضاف « ان العدوان الأخيركان محاولة أخرى لقوى الامبريالية لقمع حركة التحرر الوطني بواسطة هجوم استفزازي ضد الدول العربية التي اختارت طريق التحولات الاقتصادية والاجتماعية

التقدمية في صالح الشعب العامل » . م طالب المندوب السونيتي في كلمته بالمزيد من دعم القوى التحسردية تحدث الدكتور « لازاريدس » مندوب قبرص فأكد فيام القواعد المسكرية بدور فعال في المدوان ، وأن الشعب القبرصي قد قام بدوره اسرائيل ، وتلاه رئيس وقد الكونغو في عليه المؤلف أو وأن علينا الزيقيا كلها مهددة « وأن علينا الأن أن نطق شعار وحسدة النفسال ضد الصهيونية والاستعمار في الشرق الاوسط » .

وألقى الدكتور ( سيد نوفل » كلمة الجامعة العربية فبين كيف أن العالم يمر الآن بأعنف الاختبارات وعلى أساس نتائج هذه الاختبارات يتحدد مفهوم الحرية والسللم في مواجهة الاستعباد والظلم والعدوان . ثم اعلن (( کیم هی جــون )) رئیس وفد كوريا الشمالية تأييد بلاده لكفاح الشعب العربى ، واعقبه رئيس وفسسد مالى فطالب بادانة اسرائيل وانسحابها غير المشروط من الأراضى التى احتلتها وعودة اللاجئين الفلسطينيين الى أراضيهم . وتحدث السيد (( مبارك احمد مبارك )) رئيس وقد الساحل الصومالي فبين أن العسدوان الأخير على الشعب



العربى يعد تحديا خطيرا لنا نحن أبناء افريقيا وآسيا وأوربا اللاتينية ، ثم تحدث رئيس وفد تنزانيا فأشاد بدور القاهرة الطليعى منددا بالعدوان الاستعماري الآثم ،

والقى السيد (شفيق ارشيدات)) رئيس وفد الأردن فكشف مدى فظاعة الجرائم التي تمارسها اسرائبل والتي فاقت في أسهاليبها ما مارسه الفاشيست أيام الحرب العالميسسة الثانيسة ، وانفضت جلسة المؤتمر الصباحية في يومه الشماني لتبدأ الحلسة المسائية التي تحدث فيها مندوبوالجزائر ولبنان ومنغوليا وممثل جبهة التحرير الوطنى بالبحرين • وقد كان أبرز ما دار في الجلســــة المسائية مطالبة السيد « كمال جنبلاط » رئيس وفد لبنان بأن يكون تأميم النفط العربى الرد الايجابي والفعيال على المؤامرة العدوانية الثلاثية الى جانب مقاطعسة بضائع الأعــداء كما أعلن مندوب الجزائر استعداد بلاده لتقديم كافة التضحيات لتحرير الأجزاء المحتلة ، وأن الاتحاد السوفيتي والدول الاسستراكية تسماعد بتقديم الأسلحة ولكننا الفعالة

كما أعرب رئيس وقد غينيا عن تأييد بلاده للشعوب العربية وقال ان العدوان الأخير على الشعب العربي جزء من الاستراتيجية الامريكية في فيتنام والكونفو ، وفي اليوم الثالث والأخير للمؤتمر كانت الجلسية الصباحية وقفا على كلمات رؤساء وفود جزر كومور والسودان وباكستان والمغرب وألمانيا الديموقراطية ، ثم تحدث السيد ( خالد محيى الدين )) فشرح طبيعة أحداث الشرق الأوسط وكذلك طبيعة اسرائيل وكونها قاعدة عسكرية عدوانية ، ثم طالب في ختام كلمته بنهوض أفريقيسا واسسيا بواجباتها وذلك بادانة العدوان بشكل ايجابي والعمل على أزالة آثاره ، وممارسيسة كافة الضغوط الممكنة لمسلحة قضسية الشعب العربي العادلة .

ثم تلاه السيد ((على عبد الرحمن)) عن السودان فبين كيف أن الشعوب النامية والبلدان الاشتراكية تعيش في حرب حقيقية في مواجهة اساليب

استعمارية تهدد الوجود الانسائي كله . واعقبه رئيس وفد باكستان فقال ان اى عدوان على بلد عربى هو عسدوان على باكستان ، وندد الماملة الوحشية التى عاملت بها اسرائيل اسرى الحرب العرب ، ثم خير البترول العربى فتناول اهمية البترول كسيلاح فعال وقال ان التهديدات بغزو سوريا بعد حصولها على زيادة عائداتها من البترول الدى يرول أوراا الفربية تحصل عليه من بترول أوراا الفربية تحصل عليه من الدول العربية .

وقد بدأت بعد ذلك كلمات مراقبي المؤتمر فتحدث ممثلو عن مجلس السلام العالمي واتحاد طلاب ج.ع.م ولجان التضامن في كل من المجسر وكوبا ويوجسلافيا وبلغاريا وتشيكوسلوفاكيا وبولنـــدا . ثم تحـدث عن خطورة العبدوان ممثلوا عمان وزيمسابوى والكويت والسكامرون . وفي الجلســــة المائية \_ والختامية \_ تحدث السيد « كريشنا مينون » رئيس وقد الهند نقال أن الهدف من أقامة أسرائيل كأن حماية الامبراطورية البريطانية ، ثم دافع عن أحقيسة الجمهورية العربية المتحسدة في ممارسة سيادتها على مياههما الاقليميمة وقند الحجج القانونية التي ادعتها اسرائيل والقوى الاستعمارية . ثم شن هجوما عنيفا على الامبرياليسة الامريكية . حتى وقف السيد (( يوسف السسباعي )) فألقى البيان الختامي للمؤتمر وقراراته التي جاءت معبرة عن ارادة شعوب العالم المتحرر أصدق تعبير . فقد استعرض البيسان ابعاد المؤامرة الاسرائيلية الاستعمارية وكثبف حقيقة الدور الذى تؤديه اسرائيل كعميل للاستعمار واداة له . ثم قرر البيان ما يلى :

ا تاييد جميع القرارات الخاصة بفلسطين في مؤتمرات التضميمان السابقة .

۲ \_ ادانة العـدوان الاستعماري الاستعماري .

٣ ـ العمل بمختلف السسسيل
 والوسائل على ازالة آثار العدوان .

 3 ـ مطالبة الشعوب الافرو اسيوية بحث حكوماتها على سيحب اعترافها باسرائيل .  مطالبة الشعوب الآفرو آسيوية بالعمل على تصفية الاستعمار بشكليه القديم والجديد ، وازالة القواعد الاستعمارية العسكرية العدوانية .

٦ ـ دمم الشعب العسسريى في اجراءاته المافحة العدوان وتأييده في سعيه لتأميم بتروله .

٧ ـ حث الدول الافرو اسبوية على مقاطعة اسرائيل اقتصاديا والفياء اتفاقاتها معها .

٨ ـ حث الدول الأفرو اسبوية على تحديد موقفها من القوى الاستعمارية وتقدير المؤتمر للجهود التي بذلتها الدول المتحررة داخل الأمم المتحدة في الوقوف الى جانب الشعب العربى في كفاحه الشريف العادل .

٩ ـ دعم الشعب الفلسطيني في
 كفاحه من اجل العودة .

١٠ مقاومة التسلل الاسرائيلي في البلدان الأفرو اسبوية .

١١ - تاييد كفاح شعب جنوب اليمن
 ااحتل .

١٢ ـ ممارسة كافة الضفوط الصلحة القضية العربية .

۱۳ تكليف السكرتارية الدائمة بتاليف لجنة لتابعة تنفيذ هذه القرارات والعمل على ايضاح حقيقة السرائيل .

وهـكدا انتهى المؤتمر صريحا في أهدافه ، مؤكدا رسالة شعوب التضامن في مناصرة قضية الحرية أينما كانت • ولقد رافق انعقاد المؤتمر ما كان يجسرى في الأمم المتحدة من مناورات استعمارية للحيلولة دون ادانة اسرائيل ودمغها بالعدوان . مما يستلزم بالضرورة انسحابها من الأماكن التي احتلتها على أساس أن كل ما يترتب على العدوان باطل وغير شريف • ولقــــد بذلت أمريكا ـ زغيمة الثورة المضادة لكل ثورات الشعوب \_ ضغوطا هائلة على الدول حتى لا تصوت الى جانب مشروعي دول عدم الانحياز والاتحاد السوفيتي بما حواه المشروعان من ادانة اسرائيل وانسحابها والتأكيد على عدم أخلاقية ما فعلته اسرائيل ، وعاشت شعوب العالم في ترقب وحدر لما سيسفر عنه الاقتراع ، ولقد نبع خوف الشعوب من احتمال عسمدم ادانة اسرائيل واجبارها على الانسحاب بما تحمله

إن هذا الموقف قد حير الكثيرين . بل أن الشعب العربي اليوم لينظر بمرارة الى هذه الدول التى قالت غير ما فعلت ، والتزمت بقرارات مؤتمر التضـــامن في حدود قولها وكتابتها نقط ، ماذا يعنى كل هذا ؟ . هل هي أزمية التضامن ؟ . هل هي الضفوط الأمريكية الهسائلة تلعب بمصائر الشعوب ؟ . اسئلة حائرة كثيرة • لكنني أقول بمنتهى الثقة • ، مزيد من العمل والاصرار والصمود في وجه كل ما يواجه شيسعوبنا من تحسيديات ، مع مزيد من التعمق والوعى • والفهم السليم لكل أبعاد معادكنا مع الامبريالية والصهيونية العالمية . والنصر في النهاية حتما للشعوب ، الشعوب التي عبرت عن اراداتها في مؤتمر التضامن الطاريء في القاهرة • ولتهنأ أمريكا بصداقتها لاسرائيل ، وعدائه الشعوب والحرية والسللم ، ولنذكر أن أساليب أمريكا قد دمرت قيللا قوى كانت أعتى منها . مهما حاولت أمريكا أن تستحدث الوسائل وتبتكر الأساليب .

# حازم محمد هاشم





# عندما يصبح الكن سلامًا بن المعركة

معركة ذات الصوادى للفنان كامل مصطفى

الفن سلاح من اسلحة الانسان في مواجهة أعدائه ، والفنان التشكيلي يعبىء الجماهير بما تعبر عنه الخطوط والاشكال ، ويزكى روح القساومة والنضال ،

لقد استخدم انسان ما قبل التاريخ سلاح الفن لمواجهة الوحوش التى كان يقاتلها كل يوم ٠٠ ورسم على جسدران الكهوف التى سكنها لوحات قوية التعبير كان كلما تطلع اليها امتلات نفسه بالشجاعة والثقة في النصر وانه قادر على التغلب على هى المدرسة التى يتعلم فيها الأطفال كيف يواجهون عسساوهم اللى سيقاتلونه في مستقبل الإيام ٠٠٠

ان الفن يرفع معنويات الإنسان عند مواجهة التحديات ويقوم بدعم الجماعة الإنسانية في وجه اعدائها ٠٠ وعلى طول تاريخ الفن القديم قام الفنانون بتسجيل المسسارك والانتصارات

وفي الآثار البابلية والأسسورية والفارسية ما يماثل هسلدا الاتجاه ولعل أشهر ما عرفه التساريخ من رسوم المقاومة كان في العصر الحديث الاسباني (( فرانشيسكو جويا )) اللي قلم للعسسالم ٥٨ لوحة بعنوان التاج أي فنان آخر من سابقيه ، فهي عارة عن رسسوم تسجيلية للكوارث والإهسسوال والجرائم التي ارتكبتها

جيوش الاحتسلال ، وبطولات المقاومة الشسسعية التي أحسروها الشعب الاسباني ضد جيوش نابليون .. وقد قال جويا عن هذه الاحداث :

( اننی لم استعطع تجاهلها فهی تمثل مجد وطنی وعزته )) .

عنسدما نامت الثورة المرنسية واطلقت صيحتها للتحرد من المكلية والاقطاع في اوربا ٠٠ كانت اسبانيا تعانى من ازمات سياسية واجتماعية طاحنة ٠٠ وقد تبنى الفنان ((جوية)) الدعوة الى الحرية والاخاء والمساواة ، وغندما زحفت جيوش نابليون على بلاده راى فيهسا الشعب الاسباني منقسلة ومحردا لهم من الاقطاع والرجعية والملكية المستبدة ، ورسم المغنان الجزالات الفرنسيين وكذلك الملك جوزيف اخو الامبراطور بونابرت اللي عين ملكا على اسبانيا ،

ولسكن الجيش الفرنسي لم يكن سوى جيش غاز ... ولهذا سرعان ما تكونت حركة مقسساومة جيش في ٢ مايو ١٨٠٨ على القوات الفرنسية الباغية التي استمرات البقاء في ارض التحرير وتشكلت فرق المسساومة الشعبية حول الشعارات التي تطالب بحرية الفكر وحرية الصحافة وحرية الانسان عموما .. وكانت هي نفس المبادىء التي وضعتها الجمعيسسة

الكاريكاتي في المعركة للفنان طوغان

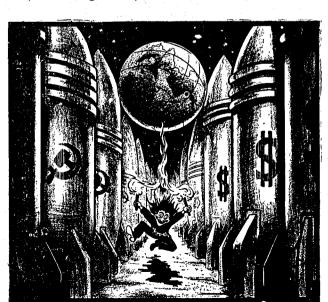

الغرنسية فى ذلك الوقت فى بلادها ولكنها حرمتهـــا على البلاد التى تستعمرها وتستنزف خيراتها .

وهكذا انقلبت لوحات جويا لتصبح سخطا على المستعمرين ، فتحولت لوحاته للملك جبوزيف الى (( اللك اللخيسل )) . . ثم رسم لوحاته عن فظائع الحرب التي شنها المعتدون . . مشاركا بهسفه اللوحات في العمل السرى من أجل التحرر الذي اجتذب كل المواطنين .

فرسم الأهالي وهم ينقلون جثث الضجايا الممزقة الى القبور (( الموتى يدفنــون موتاهم » ٠٠ وصــور الأبرياء وقد ربطوا الى الأعمددة والجنود يقتلونهم وينثرون أشلاءهم على قارعة الطريق ٠٠ وفي لوحة أخرى يسجل منظر الجنود وهم يخطفون امرأة من زوجها الذى قيدوه الى الحائط بينما يحاول أحد الجنود المشحونة بالفضب والاشممئزاز سلاحا سحريا وكأنها البترول يصب على الناد ٠٠ فكانت تجريضا واضحا للمواطنين على حمل السلاح والقتال للدفاع عن كل مقدساتهم في حربهم التحريرية ضد الغزاة .

ثم سجل الفنان بطولات الشعب المتحرد واستبساله في القتال عندما دسم لوحة ((ثورة مدريد في ٢ مايو ١٨٠٨) فنرى أبناء العاصمة الباسلة يهاجمون في حماس بالفجنود الجزال مورا وينزلون بهم الهزائم: لقد عبر «جويا» عن الحقد الذي استقر كوحش دموى مفترس ينهب ويعتدى كوحش دموى مفترس ينهب ويعتدى بينما الفلاحون المسلحون بالحراب بينما الفلاحون المسلحون بالحراب في بسسالة وكذلك صور النساء السلاتي هوجمن وهن يدافعن عن انفسهم بوحشية .

ومنسسلا « جويا » حتى القرن العشرين تناول الفنانون موضوعات الحرب والقساومة والحرية في أعمال شهيرة أمثال لوحة (فازجين ديلاكروا) ( الحسرية تقود الشعب » . ولوحة (الارسليز » للفنان (( يورية ») ثم أعمال فنساني المكسيك وغيرها من لوحات وتماثيل في جميسسع بلاد العالم .

وخلال الحربين العالميتين ساهم الفنيسانون في كل مكان بلوحاتهم

ورسومهم في مقاومة المندين وتأجيج روح المقاومة والقتال عند مواطنيهم للدفاع عن كل المقدسات .

ولكن تيار الفكر الرجعى اللى يملك امكانيات مادية ودعائية هائلة اتجاهات ترمى في المحسل الأول الي تجريد الانسيانية من سلاح الغن عنيسدما تخوض معارك نضالها . فانتشرت انجاهات فنية ومدارس تمعن في زيادة عزلة الأعمال الغنيسة عن الجماهير وتشبجع نمو الحركة الفنية داخلدائرة ضيقة من المتدوقين وذلك بخلق نجوم كنجوم السينما من الفنانين المستفرقين في الابحاث الشكلية ودخلت الأعمال الغنية سوق المزايدة وتحولت من أداة تعبسيرية لتوصيل الشاعر ، الى سلعة لجلب الربح والشهرة ، وهكدا وفي أحسن الاحوال غرقت الحركة الغنيسة في ابحاث شكلية خالصة وأهمل تماما واجب الارتباط الدائم بين لفافة الجماهير التي تتطور وفق قوانين وظروف خاصة بها وكذلك متطالبات المالحية الموضوعية للمشكلات الاجتماعية وعلى رأسها قضيية نضال الجماهير في معركتها من أجل التحرر من الامبريالية •

ورغم هذا فقد شارك فنان مثل (بيكاسو) بأسلوبه الرمزى في التعبير ما مسلوبه الرمزى في التعبير الاسمانية التي دمرتها طائرات الفاشيست الإطاليين خلال الحرب الاهلية الاسمانية عندما ساهمت حكومة موسوليني في تأييد القوى في اسبانيا عام ١٩٣٦ - كما شارك ايضا بلوحته الحرب في كوريا عام الوحة الحرب في كوريا عام من لوحة ١٩٣١ -



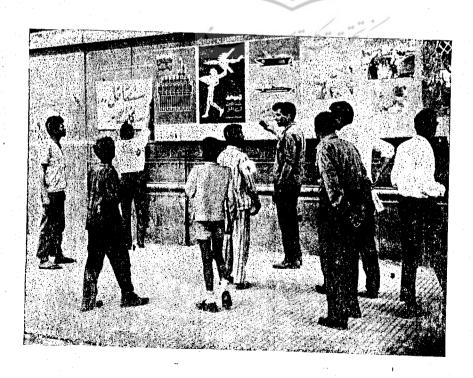

هذا أن اخلاصه للهيه الفنى تمنعه من ممارسة الرسم الصحفى .

ولكن عندما احتدمت المركة عاد الفنان (( كنعان )) الي المساركة بسلاح الفن في المركة مسستخدما اسلوبا واضحا وبسيطا ومعبرا ) هو اسلوب الرسم الصحفي ،

ان مقدسات شعبنا وآثارنا عندما تتحول الى متساريس نقف وراءها مدافعين عنها .. عندئد تحتضر كل محاولة لمناقشة الفن أو الجمال من الناحيسة الشكلية الخالصة ... وتصبح كل الابحاث الجمالية التي لا تدفع الفن في خدمة قضية الوطن ، أبحاثا عقيمة لا معنى لها ولا جدوى وراءها .. فالمركة تفرض الالتزام بمعناه الكامل والحس والحقيتى .. لانها معركة شاملة ، ولا يعود للفن سوى وظيفة واحدة هى بث شحنات بدور ايجابى واضح وقوى ومحدد في تعبئة الجهود للمعركة .

لقد شسارك الفنانون المريون مساركة ايجابية بأنفسهم وقنهم في المارك الوطنية التي مرت ببلادنا في العصر الحديث ٠٠ ففي اعقاب ثورة ١٩١٩ اقام المثال الراحل محمود عن روح تلك النهفسة ، كما خلد زعيم تلك النورة في تمثالية لسعد زغلول بالقاهرة والاسكندرية وجسد في لوحات النحت البارز على قاعدتي التمثالين أحداث وأهداف الثورة ،

كما ظهرت اعمال الفنسانين في الاماكن المامة في فترات المد الثورى عام ١٩٤٦ ثم أعوام السكفاح المسلح بالقناة عام ١٩٥١ لـ ١٩٥١ فحملت مظاهرة ١٤ نوفمبر الصامتة لوحات سياسية ضخمة كما مهدت الملصقات المحافظية لهسسله المظاهرة وعبات الحماهير لها ٠٠ وفي عام ١٩٥٦ عندما الغنانين اوسع مدى واكثر ايجابية المفنية في المظاهرات واقيمت المعارض في الشوارع والمقاهي ومحطات المعارض الحديدية وكان السلوب (( المحديدية وكان السلوب (( المحقيش )) والمساحة المعارض المحديدية وكان السلوب (( المحيدية وكان السلوب (( المحيدية وكان السلوب (( المحيدية وكان السلوب ( المحديدية وكان السلوب (( المحسلان المحليدية وكان السلوب (( المحسلان المحديدية وكان السلوب (( المحسلان المحديدية وكان السلوب (( المحسلان المحديدية وكان السلوب (( المحديدية وكان السلوب ( المحديدية وكان السلوب (

لقد كالت معركة بور سعيد امتحانا للشعب المصرى بجميع طبقاته حيث قدم هذا الشعب البرهان على أهليته في الحرب والاستقلال والحياة العزيزة الكريمة وشارك كل المصريين سواء في بور سيعيد أو غييرها من بلاد الجمهورية في تقديم هذا البرهان . وقد قدم أطفال بور سعيد معرضا هاما عن المعركة التي خاضـــتها مدينتهم وذلك عقب طرد المعتدين في ديسمبر ١٩٥٦ ، وأقيم هذا المعرض في قاعةً الفنون الجميلة بالقاهرة ثم انتقل الى روما وقينسا وبودابست فكان صورة حيسة تجسم انفعال هؤلاء الأطفىال وتعبيرهم الصادق الذي يبرهن على مدى تغلغل الوعى بقيمة حريتنا وحرية بلادنا ٠

فرسم الطفل على ما فيه من بدائية ملىء بالتمبير البسيط الواضح اللى يمجز الفنسان الكبير عن أدائه . . فالطفسل رغم أنه لا يعرف سببا للحرب . ولا يعى مدى خطورتها على الإنسانية ، ولكنه أقدر على التعبير عنها عندما يرى أباه وأمه متزعجين وقد امتسلا البيت بالفزع وضاعت الطمأنينة وظهر شبح الموت ممثلا في ينابل وحرائق وضمار . أنه عندما يلمح اندفاع أبويه والمحيطين به للدفاع عن ديارهم وأنفسهم يتشبع بروح المقاومة ويعبر عنها بتلقائية وصدق يجعلان لرسومه تأثيرا عميقا في المشاهدين .

وفي معركتنا المصيرية التي نخوضها اليوم نجد أن الغنانين التشكيليين قد انفعلوا بها منك اللحظة الأولى للتعبشسة الثورية وجندوا انفسهم للقضية وعملوا لها بالصورة والكلمة . فترك الفنانون مراسمهم ومشكلاتهم التكنيكية ونزلوا الىالشارع يرسمون الملصقات وينظمون المعارض ألتي تدور حول المعركة مع الامبريالية وصنيعتها اسرائيل ٠٠ فساهمت هذه اللوحات فى رفع الروح المعنوية وتوعية الجماهير وتعريفها بدورها فىالمعركة ٠٠ ورغم وجــــود بعض الملصقات السيئة التشكيل والخاطئة الهسدف فيما يتعلق بالاتجاه الصحيح للتوعية اللي كشفت عنه تطورات المسركة الا ان شكل الانتاج الفنى قد تغير عموما في

هذه المرحلة .. فتراجعت الاساليب المركبة والتكنيك المقد الى مرتبة ثانوية واصبع الشسسكل البسيط والتمبير المباشر اساسه الانتاج الفنى بطريقة سهلة وسريعة .. واصبحت الشعادات الثورية الوطنية جزئا من التشكيل باعتبارها من مستلزمات الوظيفة الجماهي له للفن التشكيلي في معركتنا الشمامة الحالية .

وفي جميع اماكن تجمع الفنانين التشكيليين بالقاهرة والاسكندرية وغسيرها من عواصم المحافظات دب نشاط ملحوظ منذ اللحظات الاولى التعبئية للاستهام بسلاح اللون والخط ، وهيكذا عبق الوقف من ارتباط الفنان التشكيلي بالوجدان الشعبي في بلادنا وأثبتت الفالبيسة العظمي من الفنانين عبق ايعانها الجماهير ،

اما الدور الذي يقوم به رسامو الصحافة وخاصة رسامو الكاريكاتير السياسي فهو لا يقل بأى حال من الأحسوال عن الدور الذي تقوم به اجهزة الاعلام الختلفة ، خاصة رسوم الفنانين الذين تنبهوا منذ زمن طويل لدى اتساع دائرة تأثير فن الكاريكاتير واعتبروه (( قيسادة لا تنكيتا )) وكان من ابرزهم الفنانون زهدى ومصطفى احسين • وحلمي التوني • وعبسه السميع ، وجـــورج ، وصـــلاح ا جاهین ۰۰۰ وغیرهم ، ان وسسامی الكاربكاتير يتمتعون بشهرة وشعبية سن قراء الصحف للرجة أن الكثيرين من جمهور القراء يبحثون عن رسوم هؤلاء الفنانين بعد قراءة العناوين الرئيسية للصحف وقبل الاسترسال في قراءة أي خبر ، والقاديء يعتبر الحسدث الذي بتنساوله رسام الكاريكاتير أهم الأحداث الجارية ، ومن الممكن اعتباد مجموع دسوم الكاريكاتي الصحفى سجلا وافيسا بالنسبة للشعب المصرى الذى اشتهر عنه حب الفكامة .

## صبحي الشاروني

# اكولامان المتحدة..

# لماذا ناصبتنا العداء؟

امريكا اقوى دولة فى العالم . امريكا اغنى دولة فى العالم . ربما كان ذلك صحيحا بالقياس المادى للقوة والغني .

لكن هناك مقياس آخر اكثر أهمية عند قياس قوة وغنى دولة من الدول هنساك المقياس الفكرى والروحى المستمد من حضارة الأمة وتجاربها في التاريخ وترائها الحضارى والثقافي •

أمريكا أقوى دولة في العالم ..

أمريكا أغنى دولة في العالم .. هكذا قال الرئيس جمال عبد الناصر في مؤتمره الصحفي الذي عقده يوم الإحد ٢٨ مايو ١٩٦٧ .

ولكن الرئيس عبد الناصر أشار الى علم السياسة الأمريكية عندما تساءل سيادته مستدركا نقال : (( ولكن الماذا تنحيز امريكا ضدنا ) لمسلحة اسرائيل ؟ )) .

وحدد الرئيس كذلك ما تفتقر اليه السياسة الخارجية للولايات المتحدة الامريكية عندما قال: « للذا لا تلتزم أمريكا جانب العدل والحق ؟ » .

وعبر السيد الرئيس كذلك عن وعبر السيد الرئيس كذلك عن ناجمية المالم في واحدة من أكبر دولتيه عندما تساءل : « ماذا تكون نظرة العالم الى أمريكا عندما يجدها تنحساز الى الجانب الذى يخلو من العدل ؟ » .

والحق أن الرئيس جمال عبد الناصر قد عبر ببصيرة نفاذة عن عقدة السياسة الخارجية للولايات المتحدة الأمريكية .

\* \* \*

انول ، لا تقساس قدوة الدولة ، ولا يقاس غنى الدولة بالقياس المادى في هدين المضمارين نحسب ، ولكن هنساك التكوين النفسي والفسكري

والروحى المستمد من الماضى واللى يؤثر فى حاضر ومستقبل الدولة وفى تعامله تحريك سياستها الخارجية وفى تغاملها مع الإحداث العالم التفاعلة مع غيرها فى البوتقة المشربة .

والولايات المتحسدة الأمريكية لم تدخل معترك الحياة السياسية حتى عام ١٨٩٨ كما يقرر الملق الأمريكي المشهور ((والتر ليبمان)) ويوافقه على ذلك الكاتب المعروف ((فرانسيس لوفتهايم)) في محاولة ((لتحديد موقف أمريكا الآن)).

ويقرر لونتهايم أنه توجله في الولايات المتحدة الأمريكية الآن ، ازمة فكرية ثقافية عميقة الجلور تنعكس على مسلك واتجاه وأهداف السياسة الخارجية ، وتنبع هذه الازمة من سوء تفسير الاحسداث وهو يدين السياسة الخارجية الأمريكية بالافلاس بحب أن تكون الاستساس في دسم السياسة الخارجية لاية دلة ،

ويقسرر لوفتهسايم أن قلائل من الساسة الأمريكيين هم أولئك الذين أتيح لهم البعد الانساني العالمي في النظر الى الاحسسدات ، وفي تحريك السياسة الامريكية ٠٠ وحتى هسله القلة منهم كانت تمثل انفلاتا وشلوذا لم تتجاوب معسه الحياة الامريكية السطحية النخبة الخالية من العمق الإنساني والأخلاقي . . وآية ذلك قشل محاولة الرئيس الأمريكي ودرو ويلسون لصنع معاهدة الصلح في أعقاب الحرب العالمية الأولى ، ولانشاء عصبة الأمم ، عنهدما اعترض الكونجرس الامريكي آنذاك على كليهما ٠٠ وكانت على أحداث السياسة العالمية التي



يتحرك في اطارها تاريخ العسالم الحديث ... وأخيرا يقرد لوفتهايم أن السياسسة الخارجية الأمريكية قد فقدت اتساقها

وفقدت عنصر استمرار الحلقات وتماسكها ، حافرا مع ماض ثرى بالابعاد الفكرية المستخلصة من تاريخ سابق لامة تعرضت لقسدر كاف من تجارب التاريخ . . .

والحق أن فريسنس لوفتهسسايم قد أصاب في ملاحظاته على السياسة الأمريكية في القرن العشرين

والحق أن تأمل أحداث السياسة الخارجية للولايات المتحدة الأمريكية يطلعنا على مدى فقر دم هذه السياسة والنظريات المتناقضية ، والبرامج المفاضة الخالية من أي مضمون

ونضع بين بدى القسارى، جملة من مواقف السياسة الخارجيسة الامريكية في العصر الحديث وندع له استخلاص معانيها ..

### : hek :

● شهدت نباية القرن الثامن عشر حركة استقلال امريكا عن الاستعمار البريطاني ، ويعل هدا على ضحالة التبريخ الامريكن الحديث من الخبرات والتجارب الانسانية الهامة في حياة الشعوب خصوصا اذا تذكرنا أن أمريكا لم تكن بالكاد قد استكشيفت قبل هذا الاستعمار .

### ثانيا:

• في أعقاب الحرب العالمية الأولى حاولت أمريكا الخروج من عزلتها والمسساهمة في تحربك الحضارة الانسانية على مسار تاريخها فحاول رئيسها ودرو ويلسون ــ كما سبق القول المشاركة في صياغة معاهدة الصلح وتكوين عصبة الأمم وادخال أمريكا عضوا فيها ، ولكن فشلت هذه الحاولة التي تمثل فيها البون الشاسع بين سيطحية الحماهير الامريكية آنذاك وبين اطلالة فكرية انسانية بدت شاذة على سطح الحياة الأمريكية ، فلم يوافق الكونجرس الامريكي على المعاهدة ولا على تكوين عصبة الأمم وفضل تقوقعا في عزلة أمريكية ، مصطبغة بالأنانية ٠٠

#### : الشا

● في اعقاب الحرب العالميــة ،

وقرب نهاشها ، اندفعت السياسة الامريكية الى جانب الحلفاء في حربهم ضد النازية والفاشية ، وساهمت مساهمة فعالة في هزيمتهما ، وخيل للعالم ، ولفترة طويلة ، أن الحرية والمساواة والديموقراطية قد كسبت دولة فتية قوية هي أمريكا ٠٠ ولكن بذور الرعونة وتكلف القوة ومحاولة أظهارها كانت بادية في معارك أمريكا ، وخصوصا في ميسدان حربهسا مع اليابان ٠٠ نقد سجل التاريخ أن أمريكا قد ضربت مدن اليابان بالقنابل الذرية ، لم يكن ثمة ضرورة لذلك ، اذ كانت اليابان قد أعلنت بالفعل رغبتها في التسليم ٠٠ ولكنها كانت نيــة أمريكية أكيــدة في محاولة استعراض القوة التي حصلت عليها أمريكا ـ لا من صميم تراثها ، ولكن من تراث حضاري الماني يهودي ـ وهو الداء الذي استشرى بعد ذلك ، وثمنا لذلك ، في السياسة الأمريكية - ، عندما اعتبرت أن سياسة القوة هي السياسة المكفولة النفاذ في التاريخ المعاصر

### دابعـا:

● لم يثبت انضمام أمريكا الي حانب الديموقراطيية والحبرية والمساواة والمثل الانسانية السليمة بانغسمامها الى بريطانيا وفرنسا في الحرب العالمية الثانية - كما أذاعت دعاية الحرب ، ولكن الأمر الذي تأكد ثبوته هو الضمام أمريكا الى الحركة الاستعمارية الجسديدة في العالم ، فاصبحت تمثل الاسستعمار الجديد وتعتبر نفسها الوارث الشرعى - بحكم القوة ومسايرتها لتطوراتها الحديثة -وبحسكم الفنى - بالمعيار المادى -لمستعمرات بريطانيسا وفرنسس وغيرهما ١٠ فلم يكد يتقلص الاستعمار الفرنسي في الهند الصينية - مثلا -سد معركة ديان بيان فو ، حتى دخلت أمريكا محاولة أن ترث تركته الى حد التورط في حرب كوريا ٠٠٠

### خامسا:

● لقد اصابت الكارثة – امريكا بالشلل والجمود الفكرى . وهو الله الأمريكي الناتج عن الخوف من الشيوعية ان تتسرب الى داخل امريكا نفسها – بل ان هذا الخوف تعدى الحياة الداخلية الأمريكية – ، الى حد ان ارتسم هذا الغزع الهستيرى من الشيوعية – بكل سماته وأعراضه المتشيخة – على سسسياستها الخارجية . . فها هي تحارب حربا

وحشية فى فيتنام بزعم محاولة دون كيشوتية لوقف التقسدم الشيوعى متورطة فيحرب وحشية ، بهدر فيها الدم والمال الامريكي ببشاعة منقطمة النظير .. كما يهدر فيها الدم النقى لشعب فيتنام البطل الحر ..

### سادسا:

■ لقد بلغ غرور القوة بأمريكا أن تصورت أنه يمكنها خلق دولــة وحمايتها فعملت على انشساء دولة المصابات الصهيونية أسرائيل على الفلسطيني ٠٠ غرور قوة بلغ حــــ الفلسطيني ٠٠ غرور قوة بلغ حـــ احلال شعب محل شعب وتفيير قومية وهي محاولة عقيمة لا تستند على حق ولا عــدل ، وتخلو من سائر القيم الانسانية اللازمة لسمعة دولة متحضرة تدعى القوة مهما كان مفهوم القوة وتصورها ٠٠

\* \* \*

كل هذه المواقف ـ وغيرها كثير ـ تدل دلالة واضحة على تخبط السياسة الامريكية وترديها في وهاد عميقة من التنسانض والتهافت ، وتدل على التخبط بين مبادىء الفكر ، وأساليب العمل على مستوى الدولة الكبرى في المجالات الخارجيسة . . مما يدمغ سياستها الخارجيسة بأنها سياسة لا اخلاقية ، سياسة نفعية - بالمنى السوقي الدارج للنفعية ، لا العني الفلسفي العلمي للنفعية ـ سياسة بغيضية ، بدأ لونها الفاقع يظهر رويدا رويدا ، واخلات الحتها الكريهة تعلو شـــينًا فشــينًا ، حتى أصبح وأضحا للعيسان والأنوف والأذهان كأ ان امريكا تخسر حياتها في مجالات الدعاية في العالم .

ولو علمنسا وتاكدنا أن الحرب الحديثسة هي حرب دعاية في المقام الأول أو الأدركنا أن الدوائر تدور على أمريكا لتسقط في النهاية في هاوية الدمار ..

اعود فأكرر أنه لا تقساس قوة الدولة ، ولا يقسساس غنى الدولة بالمقياس المادى فحسب ، ولكن هناك التكوين النفسى والفكرى والروحى الجواني اللى يلزم القياس عليه اذا اردنا قياس قسوة الدول قياسسا دقيقا ،

ولما كان اللهب الفلسفى هو اللى يعبر تعبيرا دقيقا عن حضارة معينة من الحضسسارات ١٠ من حيث أن الفلسفة هى جماع ثقافة الحضارة. وخلاصتها فى كل عمر من العصود ؛ الفلسفة الأمريكية الماصرة عبى أن يتجد فيها ما يعين على فهم السياسة الخارجيسة للولايات المتحسسة الأمريكية ...

ولقد تبلورت الفلسفة الأمريكية فى مدهب ضحل من المداهب الفلسفية هو المداهب البراجماتى كما تمثل عنسد جسسون ديوى ووليم جيمس من فلاسفتهم •

وخلاصة هذا اللهب أن مقياس البراجماتيين ـ هو أنهم يتساءلون : البراجماتيين ـ هو أنهم يتساءلون : (هل هذه الفكرة الله في الذي الأجابة ( نسبم » ، اذن نالفكرة صحيحة ، وإذا كانت الإجابة لا » نالفكرة خطأ . . وهم يقبلون لا تعلق بالنفع وعلمه ، كفكرة الله والخلود وغير ذلك من أمهات الإنكار الإنسانية ، على أساس أنها تعطى عند معتقدها ـ أحيانا ـ شيئا من المهنة اللهنية أو الراحة النفسية ، وهو أساس نغمى كلاك . .

وليس هنا مجال التعليق على هذه النسفة السطحية البرانية ، ويكفى وخطاً الإفكار بما يسمونه (هنفسنا » اذ ان المنافع تعارض بين الافسراد والجماعات والامم ، من وقت الى الآخر ، وينتج عن ذلك دون ربب علم ثبات الحقيقة والصدق بالنسبة للافكار حسب الميار الامريكي البراجماني ، وهو واللازم للحقيقة كتيمة ثابتة ، وهو واللي لا ينفسل من حقيقتها ،

وينتج عن تشبع الفسكر الأمريكي بهذا المدهب البراجماني نتائج خطيرة تمثل فيما نلاحظه من تهافت السياسة الخارجية للولايات المتحدة الأمريكية فلا جسدال أن سياسسيا مثل جون فوستر دلاس قد استوعب فلسفة بلاده البراجمائية وتخبط مع نتائجها وكذلك غسيره من صناع السياسة الأمريكية . .

وكانى بالساسة الامريكان يتساءلون ازاء اىمشكلة عالمية : (( اين نفعنا ؟ )) ثم يندفعون فى اتجاه ما يظنونه بالنظرة السطحية لمنفعتهم ) بطريقة تضيع من بين اصابعهم حتى النفع ذاته ..

وهكذا تترذى السياسة الخارجية للولايات المتحدة الامريكية في اقدر مهاوى الانزلاق ، وتظهر لا اخلاقيتها ومجافاتها للانسانية ومثلها العليا ، مستقبل الحياةالامريكية ، واكبر الآثار في اندحار أمريكا لو كانت ـ لا قدر الله حرب عالمية تكون أمريكا طرفا فيها . وهي نتائج محتمة لان حياة الدول اليوم اصبحت معلقة بنجاح او فشل دعايتهــا . والسياسة الامريكية تخسر على طول الخط .

واوشك يوم يجيء فاذا العالم كله يهتف :

امریکا . . کانت اقسسوی دولة فی العالم . .

امریکا . لیت آنه لم تکتشسف امریکا ..

\* \* \*

ان هناك قوة الله . . قوة الحق . . قوة الخير . . قوة الغيال . . قوة الخير . . قوة القيم الأخلاقية والروحية السامية في عالم الانسان يا أمريكا . .

على الجوهري

قضيت الوحدة الإفريقية.. إلى أبن ؟ إلى أبن ؟

بمسد چورج بادمور احد الرواد الدين قسدموا الكثير من الأسس التنظيمية لحركة الوحدة الافريقية ولد في ترنيداد سنة ١٩٠٣ ولكنه ظل مشدودا الى افريقيا موطن أجداده الأوائل الذين سبقوا في عصور مبكرة الى منفاهم في الأمريكتين ١٠ وكان تحريرها ووجدتها هما المثل الذي وضعه نصب عينيه طوال حياته . وقد خصص جميع كتاباته للدقاع عن حرية الريقيا ووحدتها ، ويعتبر بادمور أحد وأضعى نظرية الوحدة الافريقية وقد الف عنها كتابا يضعه الهتمون بالشميئون الافريقية في مستوى وثيقة حقوق الأنسان او البيان الشيوعي لماركس .

والمروف أن بادمور قد كرس حياته من أجل أفريقيا ومستقبلها وقد ترك الصحافة والسياسة وأحسل يدعو لفكرته ، وقد تعرض للكثير من الاضطهاد والهجوم المنيف أثناء حكم المنزى في المانيا ، وعاني من أعداء المونين في كل مكان ، وخاصة أولئك اللين يثير حقدهم وجود أشخاص ملونين يعتنقون أفكارا تقدمية مثل بادمور ،

وقد دعا بادمور جمیع اللین برجع اصلهم الی افریقیا حیثما وجدوا الی توجیه انظارهم الی قارتهم موطن اسلافهم والعودة الیها ، وقد عاد بادمور الی افریقیسا بمجرد اعلان استقلال غانا حیث عاش بجانب رفیق کفاحه القسدیم د . کوامی نکروما کستشار للشئون الافریقیة .

لقد مات چورج بادمور سنة ١٩٦٣ من ولكنه رأى بداية تحقيق كشير من اجلها ويتناول بادمور في كتابه عن ( الوحدة الافريقية ) جميع الجهود التي بدلها ابناء افريقيا من أيام دكتور دى بوا لتحقيق حلم السود في توحيد قارتهم ، والمهم في خلق مجتمع افريقي

متجانس تنعايش فيه كل الاجناس وتعمل من اجلهدف واحد هو رفاهية الانسان الافريقي . وقد حاول بادمور ان يوضح كيف أن للافريقيين مثل الاسيويين مصلحة ملحة في السلم وفي عالم تسوده الحرية واللاعنف كي يمكنوا من تعويض قرونا كاملة من التخلف اللي فرضه عليهم الاستعمار الغربي .

ويحكى بادمور في هذا الكتاب قصة اول مؤتمر للجامعة الافريقية الذي عقد في باريس سنة ١٩١٨ أثناء عقد مؤتمر السلام في فرساى •

### في الوحدة الافريقية:

الجامعة الافريقية وموقفها من صراع الملونين من أجل التحرب من سيطرة الانحياز والأساس النظرى اللى تعتمد عليه الجامعة الافريقية كنظرية وكعقيدة ، يقول بادمور : ( تؤيد الجامعة الافريقيسة موقف الجبهة الافرو اسميوية ضد السياسة العنصرية التي بلغت ذروتهـــا في فلسفة هيرن قولك المروفة بالأبارتيد بالاضافة الى أنها تستوحى مضمونها من كفاح حركات التحرر الوطني في الدول آلاسيوية ومن نظرية غاندي في اللاعنف كوسيلة لتحقيق تقسرير المصير والاستقلال الذاتي ومساواة الأجناس كما أنهسا تمارض النظام الاحتكاري الراسمالي في الغرب وهي تحسيدد مكانها في معسكر الحيساد وتعارض جميع اشسسكال الضغط والعنصرية سواء كانت بيضهاء ام سوداء وتربط نفسها بجميع القوى التقسدمية بغض النظر عن الجنس او اللون او العقيدة وتعمل من اجل تحقيق المدل الاجتماعي والتمساون والسلم لجميع الشعوب) .

ويحاول بادمور أن يوضح كيف أن للافريقيين مثل الآسيويين مصلحة ملحــة في السلم وفي عالم تسوده الحسرية واللاعنف كي يتمكنوا من





تعويض قرون كامسلة من التخلف فرضها عليهم الاستعماد الغربي . ويرى بادمور أن ( تحقيق الوحدة الافريقيسة يجعل منح حق تقرير المصر للمناطق التي لم تتحرر بعد شرطا أساسيا لخلق الظروف التي ستساعد ، على توحيد الحكومات الافريقية على أساس اقليمى ممسا سيساعد في النهاية على خلق ولايات متحدة افريقية ، وذلك لأن الاحساس النامي أللى يربط بين الافريقيين ذوى الوعى السياسي في جميع أنحاء القــارة ، بأن مصيرهم واحد وأن ما يحدث في جزء من القارة يؤثر على جميع الافريقيين في باقى انحـــاء القارة . . هذا الاحساس بعد في مقدمة العوامل الموضوعية التى ستخلق المناخ السياسي والاجتماعي لتحقيق الوحدة الافريقية .

وهذا الكلام يبود بنا الى الوراء اربعين عاما عندما اشار دكتور دى بوا في كتابه (الزنوج) الى حقيقة تفرض نفسيها اليوم على المرح العالى بشكل لا يجعلها مجالا للجدل وهي ان (القضية المشتركة بين جميع الاجناس السيوداء ضيد موقف للتعبير عن نفسيها وان التفكير في للتعبير عن نفسيها وان التفكير في اللونين لأن البشرية ملونة وليست البونين لأن البشرية ملونة وليست بيضاء وان مستقبل العالم سيكون نتاج ما يصنعه اللونون .. هذا هو الخرم من القرن المشرين) .

وبحكى بادهور في هذا الكتاب فسة اول مؤتمر للجامعة الافريقية الذي عقد في باريس سنة ١٩١٨ أثناء عقد مؤتمر السلام في فرساى يقول : « بعد اعلان الهدنة في الحرب العالمية الأولى سافر دكتور دى بوا الى باريس آملا أن توافق قوات الحلفاء المنتصرة على تبنى ميثاق حقوقالانسان للافريقيين مكافأة لهم على الخدمات التى قام بها السود في ميادين القتسال في اوربا وفي كل مكان » .

ويتحدث دكتور دى بوا عن الظروف التى تم فيها عقد أول مؤتمر للجامعة الافريقية يقول: «أن خطتى التى كانت تنجر في أن يكون الفريقيسا صوت يستطيع توصيل شكواها الى العالم التناء انعقاد مؤتمر السلام في فرسلى كانت مجرد مشروع لم أكن أحلم بأنه سيخرج للنور لولا وقوع هذا الحادث وهو أن افريقيسا السوداء (غرب

افريقيا ) هل من حقها ارسال عضو من السنفال للحكومة الفرنسية وكان بليز ديان وقد كان يعتبسر من اكبر بليز ديان وقد كان يعتبسر من اكبر ذلك الحين وكان صديقا حميما ذلك الحين وكان صديقا حميما فرنسا بكارثة عسكرية سنة ١٩١٧ ما لفرب افريقيا ثم كلفه بتجنيسد مالا يقل عن ٣٠ الف من الجبهة الفربية لصد الهجوم الألساني في معركة مارن في بوليو سنة ١٩١٨

ويعلق المؤرخ الأفرو أمريكي مستر أ . ووجي الذي كانت تربطه بالنائب الافريقي معرفةوئيقة على ذلك يقول : « أن ديان قد قبل هسلدا المنصب لسببين أولهمسا أنه كان يعرف أن فرنسسسا أقل الدول الاستعمارية تعصبا ضد السود وثانيهما أنه أحس أنه أذا أقدم السود على نجدة فرنسا ومنسساركتها في الحرب فان ذلك

سوف بساعدبالتالي على تحريرهم ١٠٠

ولكنه عندما وصل الى افريقيا صـــدم بأول طعنة من التعصب العنصرى فالحاكم الغرنسي الأبيض في السنغال دهش عندما علم أن هذا المنصب الكبير يشغله افريقى فبدلا من أن يدهب بنفسه لاستقباله كما تتطلب المناسبة أرسل أحد صفار الرسميين ومعه فرقة من القوات السوداء لتقوم بواجب استتقبال مستر ديان الذي اعتبر أن الأهانة لم تكن موجهة اليه بقدر ما كانت موجهة لكرامة فرنسا ذاتها ودفض مستر ديان أن يغادر الباخرة وأبرق الى كليمنصوبلغه ماحدث ورد كليمنصو ببرقية شمديدة اللهجة الى الحاكم الفرنسى يأمره باسمستقبال ديان استقبالا عسكريا لائقا والا فعليه أن سيتقيل فورا ، ونزل ديان وسط مظاهر العداء من جانب السود وقليل من الأصدقاء ولكن سرعان ما استطاع أن يكسبهم واستجاب ٨٠ الف أفريقي الى النداء الذي وجههه البهم ديان أي أكثر من ضعف العدد الذي طلبه كليمنصو وتم كل شيء في أقل من ٣ أشهر مما أشاع السرود في نفس كليمنصو وعنسدما عاد ديان الى وريا قدم له كليمنصو وسيام الشرف ولكن ديان اعتذر عن قبوله فائلا انه ادى واحسمه فقط وانه قد كوفي، بما فيه الكفاية ،

ولا شك أن ديان قد صادف كثيرا من الانتقادات وقد اعتبره البعض خائنا لانه جعل الافريقيين وقودا للحرب من أجل مصلحة فرنسسا وبعضهم أثنى عليه لانه استطاع أن يغمل أكثر مما فعله أي شخص من أجل تقوية وضع الشعوب السوداء في الإمبراطورية الفرنسية ، وقد برز ديان بعد انتهاء الحرب في البرلان الفرنسي الى أن أصبح نائبا لوزير الستممرات سنة ١٩٣١ .

هسسلا هو الافريقى الذى جاء لمساعدة دكنور دى بوا وحصل من كليمنصو على تصريح بعقد اول مؤتمر للجامعة الافريقية في باريس اثناء عقد مؤتمر السلام في فرساى لقد قال كليمنصو وقتها لديان ( لا تعلن عنه ولكن نفذ فورا . )

التفرقية العنصرية في الجنيوب الافريقي :

يتحدث بادمور في هذا الفصل عن التفرقة العنصرية في جنوب افريقيا وموقف الكنيسة الهولنسدية منها يقول : « أن السياسة العنصرية في جنوب افريقيا ٠٠٠ وسمتها الايحابية والمطلق على الافريقيين في جميسع مجالات الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والدينية ، هياه السياسة ، سياسة دكتور مالان الانتحارية والتي تتمارض حتى مع أشد النظم الاستعمارية ضراوة ، تلقى بكل أسف التأييد المطلق من الكنيسة الهولنسدية التي تقول ( لا مساواة بين البيض والسود في الدولة ولا في الكنيسية . )

وقد تناول بادمور في نفس الفصل الاوضاع في كينيا قبل استقلالها وخاصة مشاكل المجتمع التعسدد الاجناس في كينيا وبعض دول وسط افريقيا (الروديسيتان) كيف يقول: "ان الملاقة بين البيض والسود لن الجنوبية باللاات الا اذا أزيلت جميع المقبات الاقتصادية المؤسسوعة أمام المسود من أجل حربة العمل والتملك الحيساة ولن يحدث ذلك مطلقا والاقتصادية على جميسع القوى العنصرية على أسساس من المساواة المالمة في جميع نواحى الحياة الهامة المطلقة في جميع نواحى الحياة الهامة

وبدلك تتحقق الوحدة الوطنية ويمكن المجتمع المجاد حل نهسسائي لمشاكل المجتمع المتعدد الاجناس .. والزمن المحدد للقيام بهذه العملية هو الآن لأن غدا سيكون متاخرا ».

### الولايات المتحدة الأفريقية :

الحقيقي للكتاب كله يقول بادمور عن الزعماء الافريقيين : انهم كلما كانوا صادقین مع شعوبهم فانه لن یکون هناك شيء يخشونه لأنهم يسيطرون على زمام مصائرهم ومصائر شعوبهم ولأنهم يملكون تأييد ومساندة القوة المنوبة الهائلة المثلة في المؤتمر الافرو آسسيوى والتي أعلنت ( أن الاستعمار بكافة صوره واساليبه شر محض ولابد من التخلص منــه لأن اضطهاد الشعوب واستغلالها يتنافي مع اولى الحقوق الأساسية للانسان التي يتضمنها ميثساق الأمم المتحدة ويتعارض مع اتجاه العالم نحو السلم والتعاون ) .

وفي تحليله للأسس الأيديولوجية التي ترتكز عليها الوحدة الافريقيسة يقول بادمور : انه من خلال النضال من أجمل الحرية الوطنية والكرامة الانسانية تقدم الوحسدة الافريقية ايديولوجيسة متميزة تتعارض مع القبلية وتفتح الطريق أمام الانسان الافريقي كي يقسوم بدوره في اثراء الحضارة وتعميقها . أن الوحسدة الافريقيسة فوق الطبقات والجنس والقبيلة والدين وبمعنى آخر انها تريد فرصا متساوية للجميع فالواهب تكافأ على أساس من الجدارة ، أن رؤياها تمتد الى وراء حدود الدولة تمتد الى ضم جميع الدول الافريقية المتحررة في اطار نهائي هو الولايات المتحدة الافريقية ٠٠ في داخل هذا الكومنولثالافريقي سوف يكونالناس بفض النظر عن قبائلهم أو أجناسهم او لونهم أو عقائدهم أحــــرادا او متسباوين وسوف تتمتع جميسع الوحدات الوطنيسة التي يشملها الاتحاد الفيدرالي مستقلة في شئونها الاقليمية ومتحدة فقط في الشئون التي تمس مباشرة المصالح المشتركة للوحدة الافريقية . ( هذه هي دؤيتنا لافريقيسة الفسند هدف الوحسدة الافريقية . )

عواطف عبد الرحمن



# مولود فرعون من ثوارالأدب الجزائري



اذا كانت الأرض تورث الكاتب الأصيل اعمق خصائصها .. فقيد اورثت « الجزائر » .. مولود فرعون حزنها الفاجع ، وصلابتها الدفينة . ولد مولود فرعون في ٨ مارس عام ١٩١٣ .. والجزائر تعر حينسل بأتسى فترات تاريخها ، يغتصب الاستحمار ثروتها ، ويطحن كبرياءها .. ويخنق مقاومتها .. فنبقي سجينة وراء سور ساهق من السيوف والحراب .

واذا كان اطفال الجزائر يولدون وسط الاسى ، ويتمرغون فى تراب الفقر ويشربون جرعات الحرمان فانهم يشبون سريعا وينضجون قبل الاوان كانها يستحث وطنهم الجريح فيهم النضج ، ويتمجل اخلهم بالثار له .

وكبر مولود قرعون ٠٠ وابوه الفلاح الهارب من قحط الجزائر الى مناجم الفحم بشمالى فرنسا يطبع فى ان يرى ابنسسه « واعى غنم » يربح شخوخته الكدودة من قسوة الترحال شخفنا بالكتاب وحبا فى القراءة منا زال يحتضن تقدمه المصل حتى الفرنسية فى « تيزى أوزو » عاصمة الانليم ٠٠ فترك قريسه « تيزى الدرسة الكارسة الثانوية هيبيل » البها ٠٠ وما زال بالمدرسة الكرسة الثانوية حتى فتحت له أبواب كلية المعلمين بمدينة الجزائر ،

رحلة طويلة قاسسية على الابن الفقير وعلى أبويه المعدمين عرف فيها الشيلانة الكدح والعبر والتعرق والحنين ٥٠ وعاد مولود فرعون الى الأرض التى خرج منها صبيا مهزولا ، وقد أصبح معلما شامخ القوام ٠٠



م . فرعون

معتد النظرة . . عامر القلب بحب قومه والاشفاق عليهم .

وخلال جولاته الكثيرة ادرك مولود فرعون هول المأساة التي تجثم على مسدد الجزائريين وعمق الضياع الذي يستشم عرونه على الأرض السليب ، وعاش معهم قلق الحرب العالمية الثانية هي يشاركون ببطولة نادرة في سحق « النازية » بين مجند في الجيش الفرنسي ، أو كادح في المزادع والمصانع يمد الجنود بالفداء والعتماد : وانتفض مولود بدوره للأمل الذى أخد الفرنسيون يسكبونه في سمع الجزائريين بمنحهم الاستقلال غداة النصر ، ثم قبعت في نفسه خيبة الأمل الكبرى التي طحنت الحزائريين يوم عيسة النصر ٠٠ حين خرجت الظاهرات في مدينيسة القسينطينة تعلن الفرحة وتطالب باعلان استقلال الجزائر تحقيقيا للوعد ، فاسرعت الطائرات الفرنسية تحصد بقنابلها ارواح المطالبين بالحسرية . وباتت قسسنطينة ليلة ١٣ مايو عام ١٩٤٥ تضم اطلالها على رفات خمسة واربعين الف شهيدا !! .

فمناتلك الليلة انطوت الجزائر على نفسها تغتش في اعماقها ، وتستعيد تاريخها ، وتتأمل واقعها ، وترسم خيوط معركة المصير ، لقد عرف الشعب الجزائري أن طريق (( العم )) فلينتزع الدن شبرا شبرا من تحت اقسدام المستعمرين حتى يلتى ببقاياهم بين امواج البحسر ) أو يدفنهم تحت رمال الصحراء ،

وبدأ الاعداد للثورة .

تمشى الصمت فى الدروب . . وتسادل الشعب النظرات مكان الكلمات . . ووقفت بأبواب المدارس الفرنسية الوحيدة الباقية بالجزائر صفوف من الأطفسال كانوا بالأمس برفضون دخولها ، واختفى الشبان من المقاهى والرصسفة الطريق . . وأخسلوا طريق الجبال فى صفوف متصلة . .

وفي عام ١٩٥٢ . انهار الصمت ، وارتفعت صرخة تخطت الاسسسوار . ونفعت الى قلب العالم ، وتلفت المثقفون في العالم فاذا بين ايديهم ادب جزائرى راسخ القدم يتمثل في ثلاثة اعمال روائيسسة عظيمة : والنسل المنسى » لمولود معمرى . .

و « الأرض والدم » لمولود فرعون . . و « البيت الكبير » لمحمد ديب .

ادب عملاق باصسالته وارتباطه بقضسية الانسان الجزائرى ، لم تطمس اللغة الفرنسية التى كتب بها نبضات وحمالجزائرية العربية . . ولم تحول انطلاقته وجهة الخرى غير وجهة الانسان النطلع الى حريته . . وسرعان ما اصسبح الادب الجزائرى الوليد جزءا هاما من الادب الانسانى العالى .

وقد بدات المسيرة فعلا في الأول من نوفمبر ١٩٥٤ • وتشمسكل جيش التحرير الجزائري الذي خاض المركة حقيقي من الكتاب الذين يدعمون النفسال الوطني : يتفنون بالحرية بالفجسسر . واتضم الى الرواد بالفجسسر . واتضم الى الرواد ممرى ومحمد ديب . . صف طويل معرى ومحمد ديب . . صف طويل حسسداد وكاتب ياسين ومصطني حسداد وكاتب ياسين ومصطني جبار ممثلة المرأة الجزائرية في هذه الطلعة .

کان دور مولود فرعون ۱۰ وزمیلیه محمد دیب ومولود معبری ۱۰ دورا قیادیا بطولیا ۱۰ حین حطموا اسوار العزائر ۱۱ العزائم المخالف المالم الخارجی یضعون بین بدیه صورة صادقة عما بجری وراء الاسوار وکانت اعمالهم الفنیة بمثابة (( محاکمه ) حقیقی

وضع مولود قرعون روايته الأولى ( ابن الفقي ) يستعيد قيها احداث حياته وشسبابه ونضاله من اجل المرقة في بلاد اغلق الاستعمار فيها المدارس وعمل على قطع صلات اهلها بماضيهم وتراثهم واشقائهم وثقافتهم الفلاحين الكادحين خلف حفئة دقيق فوق ارض نجيلة صلبة أووا اليهسا بعد أن استحوذ الغرباء على المزارع المدرقة بالخضرة والرى والنماء .

فالفقر هو المأساة الكبرى عند أهل القرية جميما ؛ تقف لقمة الميش وراء كل خطوة يخطونها أو عمل يقدمون عليه ، هي مبعث الأمهم وامالهم ومنازعتهم وصلحهم ؛ كل ما يهون عليهم الأمر رضا بالقضياء الذي

( سيكنون بيوتا بدائية فقية تسلق قمة مرتفع يعلو كل منها الآخر ، وكانها عظام عمود فقرى هائل لحيوان رهيب من حيوانات ما قبيسل التاريخ . . »

وعلى هذه الأرض الشحيحة الفقرة يكون التساند الانساني مصسدر السعادة :

« فالسعادة أن يكون لك جيران يعينونك أو يغيثونك ، يرثون لك أو يقاسمونك مصيرك ، »

الوحسدة على هذه الارض كليبة كابة الموت ، فإن وقع بينهم خصام نما أسرع ما يعقسه صلح صبيحة الميسد أو أسسية فاجعة ، أن تبادلوا الحب أو الحسد لم يتفرقوا

« بعض الجيران يعيشون في قلق ؟ ولا يملكون سوى حجرة واحدة ، يهون الأمر حين يكون الأطفال صفاراً ) ينام الجميع على بساط واحد يلتصق بالأم اصغر الابناء ؛ يليه من يكبره ، وينام الله على أوينام الله على المبير أن يهجر الإبناء فعلى الصبى الكبير أن يهجر اللهل حتى تصبح له حجرة خاصة به ) وتعثل الفتاة اللناضجة المين بالليسل كان ذلك من فضل المني بالليسل كان ذلك من فضل الش . »

والقصة واقعية ، جسلااية مؤثرة ، توجها مولود قرعون على الفلاف بمقدمة بعبارة للكاتب الروسي « تشيكوف » تعكس روح القصسة وترسم الإطار الذي تدور فيسسه حوادثها أ

فرنسيا في ميدانهم وفي لغتهم تكتبل لنا صورة عن الفلاح القبائلي ، عن صفاته الطبية من اعتزازه بالشرف والفضيلة والكسرم ، ومساويه من اعتزازه الخرافي بالنفس وعنساده الاحمق ومنطقه الساخط ، ، ثم الفسيرة والخوف اللذين اورئتهما اياه طبيعة قاسية واغتصاد متخلف وكفاح مر فسير

في رواية « الأرض والدم » يزداد احساسنا بشقاء الانسان الجزائرى ، فهو ضائع خارج وطنه يعلبه الحنين ويشسده الى بلده ، فيعود اليه ليعرف علاب التقاليد التى تتربص بالمواطف البشرية ، وتشفى على طمانينسة النفس ، وتشهد ماساة الزوجة المسسابة بالعقم ، لكننا نستمع الى مولود فرعون وهو ينافش مشكلة « الأرض » ، ولن تكون أ ،

( ان ارضاط طيبة ، انها تحب
وتمنع في الغفساء ، وتتعرف سريعا
على ابنائها ، على هؤلاء الذين خلقوا
لها والتي خلقت لهم ، من شاء ان
يكشف جمال ارضيسنا فليمنحها
حبه .. »

ثم نرى كيف يمثل الدم دابطة قوية فوق ارض الوطن انه اساس القرابة التي تجمع المجتمع : في أسر وقبائل .

يشد الدم الانسان الى أهله والى أرضه ، فأذا ابتعد الجزائرى لم يترفق به الحنين حتى يعود ، كما لن يستطيع أن يحيا بين الجزائريين شاركهم مآسيهم ، من أحب أدضهم واحبته الارض فلذا رفضت «الارض» عامر ، لانه تزوج من فرنسية التي يختلف عالمها عن عالم عرب الجزائر ، وان مولسودا يطرق في دفق أبواب لا المسائة القومية » .

ويتعقبنا الجوع في رواية ( الارض والدم )) بمثل ما اعتصرنا في قصة (( ابعي الفقير )) • ونستشعر المرارة وراء سخرية مولود فرعون :

« الجـوع ، انه رفيق قديم ، المحـوع ، انه رفيق قديم ، الساطة : قلل نصيبك من الخبز شيئا ، واخلط دقيقك بكثير من الضجيج ، واخترن ثمار البلوط التضيف منها الى دقيق الشعير ، ثم ان هناك الصوم الذى يستطيع المرا ان يغترف منه على هواه ، وكم كان الصوم حبيبا الى النبى ، أن من





يالف الحرمان يسهل عليه احتمال المجوع ، يفقدالشهية ، ويعتاد الغداء القلام التقيل ، ان الجائع لا يتالم أكثر مما يتسالم المتخم ، . أنه اختلاف في الدرجة فحسب ، . »

و « الدروب المساعدة » رواية مولود فرعون الثالثة \_ ألتى ظهرت عام ١٩٥٧ - هي التعبير الفني العظيم عن النضج الكامل للشعب الجزائري وتألق احساسيه انقومي ، وعن المركة الفاصلة التي يزحزح فيها الجديد القديم ، ويعيد الجزائري الى مكانه الطبيعي ، لا فوق ارضه فحسب بل الى مقوماته النفسد ....يلة ، الى دعائمه الروحية الأص والفكرية والعقائدية • فلئن صورت « الأرض والدم » مأساة الجزائري المنتزع من ارضه لقهد تناولت « الدروب الصاعدة » ماساة الجزائري المنتزع من عقيدته ، والتي رمز اليها بالعربي « المسلم » الذي أعتنق « المسيحية » فانقطعت الوشائج بينـــه وبين أشقائه ، واذا كان الاستعمار قد عميل على تخريب الروح . . الى جانب تخريب الأرض ، فان أستعادة الروح الضيالة هي الطريق إلى استعادة الأرض السليب التي دنن تحتها الآباء والأحداد ، يرصنكون من مخابثهم أبناءهم ويحاسبونهم للدائما للمعلى تفريطهم في أرضهم الغالبة ، ﴿ فحتى الموتى يغرسيون في أعماق الأبناء بدور « القومية » ٠٠ ويستدونهم من وراء القبور في معركتهم الوطنية للاحتفاظ

في ادب مولودفرعون يجد الجزائرى نفسسه ، ويكتشف ذاته ، يرى الجوائب المختلفة من حياته ويطالع عيوبه دون خجل ، ويطحنه اليأس حتى يلمع بصيص من أمل يتشبث به وتولد في نفسه ثقة جديدة . يقول عنه الأديب الفرنسي العظيم الدريه مالرو . في مجسسلة الوموند » :

((أن مولود فرعون يرسم صورة صادقةعنالواقعالانساني الجزائري ، ويبدع في تحليل المشاعر والعواطف الانسانية ، يتجسسها ويعرضها بكل المشادية المقيسة في انشاءات النفس سيكلوجية مذهلة .. وواقعيسة السانية لماحة .. »

وفى أسلوبه بساطة وشاعرية ... وتحس من خلال تتبعك قصصه أنه

اتخد من التعبير عن القبائل ونقل الام اهلها ومشاعرهم وتعريف العالم بهم رسالة له .. ولقد عده الناقد الفرسي المسروف بيير دوبوادوقر أصدق ممثل للقبيسائل في الرواية العالمية المعاصرة .. كما بقيت أعماله أروع وادق ما كتب عنها . وله دراسة العبائل .. » .

کان ادب مولود فرعون انعکاسا صـــادقا لآلام الشعب الجزائری ، و تطلعاته الى مستقبل افضل كما كان مشاركة فعالة في معركة التحرير المحتدمة في الجزائر . .

وأصبحت المدارس هدفا لفربات الاستعماريين ، فانتقل مولود فرعون الى مدينة الجزائر ، وأقام بها وسط عدابات تمزق روحه ، يمثى بين الجثث المتنائرة في كل صباح في الطرقات ، ويرى مصيره بينها بعيدا عن ثرى ((القبسائل)) الحبيبة ، فنغف روحه اكتابة عميقة ، ويمضى لا يتلفت وهو يتوقسع الموت في كل

لم يقصر اصدقاؤه في حقه على ترك الجزائر كما فقل جميع الادباء الجزائريين ديب وحداد والاشرف وياسين وآسيا جبار . لكنه كان يعتبر بعده عن البلاد نوعا من الموت المخيف أهون منه احتراق الرصاص لجسده على ترى الوطن .

واغرق مولود لحظات فراغه وسط فصل المسائد الشياعي . وهاندن . قصائد لم يقدر لها ان تكتب يوبا وليكنها تراث شيعب «القبائل » تتناقل على الالسن بلغة من أفواه شعب القبائل الذي بقي أمينا عليها ، وترجمها إلى اللغية ترجمة شاعرية دافسة . واثبت بجانبها النص القبائلي مكتوبا بحروف لاتينية .

كانت « القبائل » حية المورق ٤ فهو يستشيم حتينا مهزقا كلما ابتعد

عنها ، بل لقد احس هلما غربه وهو فيمدينة الجزائر همس به الى صديقه الكاتب الفرنسى الحسر « عمانوبل روبليس » اللى عاد الى فرنسا بعد السرى ، وبداية المغان المسات الجزائرية الفرنسية ، فال مولود في رسالته :

« اخی ۰۰

ان مدینة الجزائر لتلقی فی دوعی انها دار اخرج منها مالکوها واحتلها غرباه عاجزون عن اکتشاف اصحابها ، اغتصبوا حق التصرف فیها برغم کل منتشفی ، ونجحوا فی تحویلها الی مستشفی مجانین ، احیسانا اقول لنفسی اننا فررنا جمیعا : من رحل منا یائسا ، ومن بقی منا عاجزا ، ، »

ويقارن بين حياته في « القبائل » وحياته في مدينة الجزائر فيقول : « لست اعرف بالضبط نوع عملي هنسا ، قد اكون أكثر هدوءا عن ذي قبل غير الى لن أجـــد الراحة طالمًا أن كل شيء لم يتضبح في ذهني ؟ وطاللا اعرف بالتحسديد ما يجب أن أفعله ، ولا كيف أصبح ناقعــا . . كنت إعرف دورى في القرية وفي مدينة « فورناسيونال » وكنت أحاول جهدی ان اؤدی مهمتی ، ومند قدمت الى مدينة الجزائر وانا اتخيل أن حیاتی لم بعد لها معنی غیر اقتراب من الشيخوخة ، وتربيسة أطفال يكبرون ويتخطونني وينحونني شسيئا نشيئا ٠٠٠ ٣

وتكاثرت على مولود فرعون الهبوم والامراض والمسابقات والارهاق ؟ حتى بينى احيانا أن يصيبه الجنون اللى يجد فيهالخلاص مالا يستشمره المقلاء م ولكنه يستدرك فيقول :

 ان علینا ان نحیا وان تتخل مظهرا بحفظ کبرباءنا ، ان نحتمل المتسدین ، وان نضحك للحمقی وللخبثاء حتى نامن شرهم ٠٠٠

ويقص صديقه الادب الجزائرى محمد ديب بعض الدرب الجزائرى محمد ديب بعض الدكريات التي ان مولود فيقول: ان مولود فرعون كان كل ما يتمناه ان يجدد وسط الماساة « اصدقاء حقيقيين يستشمد عبر الى جانبهم عام ١٩٦٠ ) وكانت عيناه السوداوين المعان بشعاع غريب كلما ذكر امامه اسم ارض الجزائر الحرة . »

ظل كبير القلب واسع المفرة حتى في اقسى ايم الماساة ، ويشارك في يناير عام ١٩٦٠ في تأبين الفيلسوف الجسرائري الفرنسي البسمي كامي بتليفزيون الجزائر في هدوء وتحفظ ، لم يشا ان يحاكم كامي بل حاول ان يتفهم دواقع موقفسه في رحابة صدر .

واقتربت المفاوضات لوقف اطلاق النار ، وثارت ثائرة المنطرفين فاخلوا يجدون في البحث عن وسائل تحطيم المنطر المفاوضات . وكان حرمان الشعب الجزائري خية أبنائه وقادته اجدى هذه الوسائل .. وهكذا تقرر اعتيال مولود فرعون .. احد كبار مفكرى الجزائر . والممشل الاصيل الشعب القبائل ، والكاتب الجزائري الوحيد الباقي في ذلك الوقت على ارض الجزائر .

اصدرت منظمة الحيش السرى قرارا باعسدامه ٠٠ وفي ١٥ مارس عام ١٩٦٢ ذهب مولود قرعون الى ضاحية « البيار » - احدى ضواحى مدينة الجزائر - لحضور اجتماع تنظمه هيئة المراكز الاجتماعية لهيئة التحرير الجزائرية .. وبدأ الاجتماع ولم تمض لحظات حتى فتح الباب على المجتمعين ، والدفي ع رجال مسلحون من منظمة الجيش السرى الارهابية يتصدرهم فأثدهم معلنا حكم النظمة اللى أصدرته باعدام سبعة من بين رجال المركز الاجتماعي ٠٠ ونادى اسماء اربعة من الأوروبيين : مارسيل ايمار ومارسسيل باسيه وماكسى مارشان وبتيبون ٠٠ وثلاثة من الجزائريين : مولود فرعون وعلى حاموتين وصيلاح ولد عوضية .. وفي صمت وذهول وقف ستة رجال ، فقد كان رابع الأوربيين « بتجبون » غائبا . . وخرجوا الى فناء الداد اللى شهد حنانهم وابوتهم ورعايتهم لأبناء الجزائر . . وقفوا يستندون بوجوههم الى الحائط مغمضين عيونهم على بشياعة الشهد ، وضعطت أيدى القتلة ، فانطلقت الرصاصات تنغذ عبر اجسساد الأبطال الصامتين ٠٠ سمعت أصوات الرصاص ، ولم تسمع للقتلي صرخات •

وانطلقت عربة تموی حاســـلة السفاحين اللين خلفوا وراءهم مائة رصاصة فارغةوخمس جثث هامدة ٠٠ وجريحا شامخا يحتضر ويتلوى لكن لا يلفظ بشيء ٤ فلم يكن قـــد بقي

الا دمه اخلا يسكيه قطرة قطرة خلال اربع سياعات على سرير مستشفى حتى انطقات انفاسيه .. قدوت صرخة مرة طوقت العالم المحزون : مات مولود فرعون .

وفي ١٩ مارس عام ١٩٦٢ وقعت المناقية وقف اطلاق الناو ٠٠ دون ان تطوف بهجة النصر على الوجوه ، فقد كانت ماساة اغتيال مولود فرعون تجثم بكل ثقلها الرهيب على انفاس المحاربين اللين وضحوا السلاح بعد أن أعطوا كلمة شرف بوقف القتال حدون أن يأخلوا بنار مولود فرعون ٠٠ ولماذا يأخلون بنسسار يوليو عام ١٩٦٢ هو الثار الحقيقي لولود فرعون ٠٠ وهحوا اللي كان المحقيقي لولود فرعون ٠٠ وهحوا اللي كان يقول:

« ان سيادة الخير اقسى عقاب يمكن ان يلحق بالشر ٠٠ »

وهكذا حاول القدد أن يطفىء الشمس . ويقتل النور .

ولكن مولود فرعسون يعيش ٠٠ وشمسه لا تفيب ٠ فهو اغتيل في ضماحية « البياد » مثلما اغتيل ( لوركا ) شماعر اسماعر اسمانيا في عمر رائد فدائي ممن يؤمنون بدور الغن في السماد البشر سمادة حقيقية ٠٠ لا مجردالهائهم عنمآسيهم مضى مولود فرعون ٠٠

( فابن الفقي ) يقرؤها الملايين . وتترجم الى ادبع لفسات عالمية . وأغانى (( القبائل )) أصبحت جزءا من تراث الشعب الجزائرى . . أن مولود فرعون فى كل مكان يضىء القلوب . . والدروب .

من أجل ذلك كانت لمحة وفاء صادقة من كتاب آسيا وافريقيا ١٠ « أصوات المالم الثالث » أن تلكروا في اثناء انتقاد مؤتمرهم في بيروت في الشهر الماضي ١٠ مولود فرعسون ١٠ رمز المجزائر المتحررة ١٠ المكافحة من اجل مستقبل زاهر ١٠ ليس فيه غدرا أو خيانة أو ارهاب ١٠ مستقبل تعطره المسيجار البرتقال وزهور الياسمين ١٠ وعيون اطفال «القبائل»

فاروق يوسف اسكندر

# لاسلام

حتى يعود شعب<sup>و</sup>ــنا

لا سلام ... ((حتى يعود شعبنا)) أترلها . أترل ... لا سلام .

بهذه العبسارة التى تحمل بين طياتها دفقات الثورة وحرارة النداء ، بدأ الشاعر الفلسطيني هارن هاشم رشسيد ديوانه الأخسير «حتى يعود شمبنا » وهذه العبارة رغم أنها تحمله من الفاظا قليلة الا أنها بما تحمله من مفاني لا يمكن أن تكون بسيطة ... فهي أولا صدى موجو ورنة دقيقة لكل ما في الديوان من نفيات ، ففيها نبصر صورة الديوان وتقاطيمه واضحة ما في الديوان وتقاطيمه واضحة كل موال ثائر ونفية حارة تردد دائما لا سلام ، لا سلام .

ثم إن هذه العبارة لم تأت عفوا أو بطريق الصدفة أو التقليد والمجاراة فهى لمرة ناضجة قطفها الشباعر من بين بساتين وجدانه ومشاعره بعد أن ظلت تمتص منسه قطرات تفكيره وخمائر مشاعره وحرارة احساسه طوال أيامه الماضية ، فقد قطع همو وشعبه ما مر من سنين وأيام بعد النكبة في مضغ الاحسسزان واجتراد الهموم والاسي . قطعهــــا في اليأس القاتل والرجاء المستضعف والدعاء الهسزيل والنسبواح والدموع والآهات وتغني بقيئارته الشاعرة للظلام والهشيم . وقطرات الدموع . . والخراب والضياع وتفنى بهسا وناح على الانسسانيات الضائعة والمسسادىء الزائلة والقيم الشب اردة ، وتفنى بالحب اليائس المستكين الذي جعل منه بستان الحب وحديقته الفناء التي اليها يلجأ كلما اشتد قيظ الحياة واندلع لهيبها . تفنى بكل هذا ٠٠ ولكن ما معنى أن يظل طوال حياته انسانا يحس ويتألم في عالم مجرد من الانسانيات ومنزوع المسساعر والأحاسيس ؟ . ما معنى أن يقطع عمره في النسواح والبكاء في دنيا تسخر دائما من بكانه وترقص على رئات مدامسسه ٠٠٠ أ

ما معنى أن يحرق شبعة عمره في ظلله الداجى الكثيب بين عالم استل بيديه القدرة صباحه المضء الزاهى وتركه يدلج يائسا في هلا الليل السديم أ . ما معنى كل هذا ومشاعرا وضعيرا ثم أنه ما زال بكامل ارادته لا تنقصه الا أن ينزع من فوقها المياس والجمود ارادته ، ثمانه ما زال الباس والجمود ارادته ، ثمانه ما زال رجلا شجاعا يصرخ في دمه الانتقام رجلا شجاعا يصرخ في دمه الانتقام والكفاح .

اذن ماذا بقيت له من صــفات تائهة حتى يسكت على حقوقه بهاه الصورة الملونة ويترك نفســه كالجيفة السوداء يجرفها التيار أينها شاء وتلاعبها الرياح أينها هبت ، لذلك ليس عجيبا أن نرى شاعرنا بعد كل هذا وبعد معاناته من كل هذه التجارب المريرة التي مر بها يصيح في هذا الديوان:

لتنته حكاية الزيتون والحمام . لتنته . لتنته وينشر القتام . ولترتفع رايات الانتقام .

عنيدة عنيفة ولينشر الظلام .

بهده الصور القاسية وهسلاا التدفق الشائر على الوجود بظل الشاعر يجول بمعوله المتمرد بين جنبات الحيساة باحثا عن الخلاص بأية وسيلة • فكل الوسائل مشروعة لديه مهما كانت منحطية أو مرذولة او غــــي مشروعة ، ما دام يعيش بلا وطن ولا مكان يأويه في هــ الوجود . . . اذ كيف يحتفظ بقيم ووضعته فى جانبهــــا القفر الحقـــير المملوء وحشىةوفراغا وهزءا ووحشىية ، وتركت على جانبها المزهر الناضر ذئابا يمرحون يرقصون في غير مبالاة أو احترام لاية قيمة أو مبدأ تجاه هؤلاء الذين غرسوا هــذه الزهور وروها بقطرات وطنيتهم ودفقات حماسهم ٠٠٠